



مزين بصور مديدة

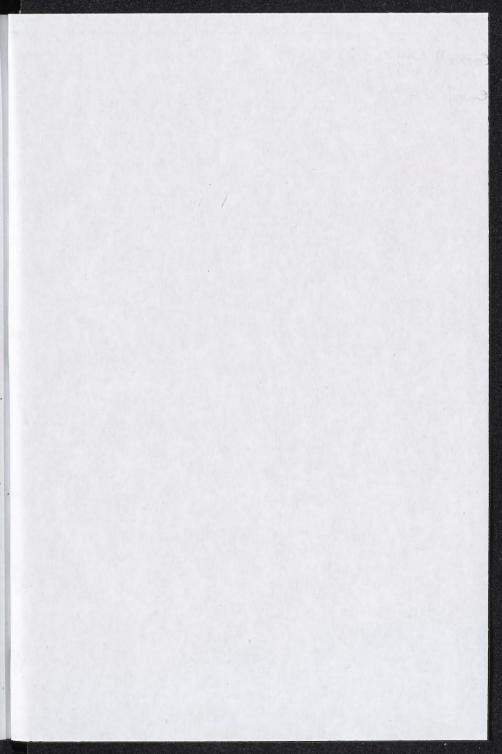

Cornell Univ. enail dtd 1.11.07

محود نيمور

ر المال الما

مُزين بصور عديدة من صنع حسين افندى فوزي الرسام



## ب إساله الحنارهم

# بتعتقيلا

رجب افندى قصة عصرية مصرية ذات موضوع بسيط، كثيراً ما يتكرر حدوث امثاله فى حياتنا اليومية. حاولت فيها أن أحلل نفسيات بهض أفرادنا من الطبقة الوسطى و الحقيرة وأن أكشف الستار عن جانب من جوانب بيئتهم. فالقصة صفحة من حياتنا النفسية والأجهاعية.

وقد أنشرت على عشرة أقسام في « البلاغ الأسبوعي » الأغر في صيف عام ١٩٢٧ . ولكنني صححتُها بعد ذلك وحدفت منها ما وجدتُه لا يتفق ومذهب التجديد والتطور للقصة المصرية حتى أصبحت بشكلها الحاضر تختلف اختلافا كبيراً عما أنشر قبلا.

واعترافا بالجيل اقدم وافر شكرى لصديقي الفاضلين السيدين « زكى طلمات » و « طاهر راشد » على ملاحظامها القيمة التي أبدياها لي عن هذه القصة وعن غيرها ، تماكان له أثر كبير في اصلاحها .

وفى الختام أرجو من القارىء الكريم أن يغض النظر عما يصادفه أثناء مطالعته من نقص أو زلل. وموعدنا ان شاء الله في كتابي القادم: « الحاج شلبي وأقاصيص أخرى » . « ليزان سويسرا مابو سلة ١٩٢٨

محمود تعور



co give a little to he

### رمي افتدى

.....

رجب افندى أو الشيخ رجب شخص ليس افنديا صرفا ولا شيخاً صرفا . يلبس الجبة والقفطان والطربوش . تارة يسميه بعضهم الأستاذ رجب أوالشيخ رجب. وطوراً يدعوه البعض الآخر رجب افنه ي ومنهم من يطلقون عليه وهم متحيرون اسم الشيخ رجب افندى . أما العامة من معارفه فال يعرفونه الا بعم رجب افندى . واذا سألته عن اسمه وعما يجب أن ينادوه به نظر اليك بحيرة ولم يستطع أن يجيب كأنه لا يعرف حقيقة هـ ذا الاسم. له حسم نحيف بقامة متوسطة ، ووحه شاحب مخطط بتجاعيد الهرم المبكّر ينم عن دعة وهدوء واستسلام، ولحية صغيرة كثيراً ما ينزع شميراتها بلا قصد أثناء تعمقه في التفكير. يبلغ من العمر الخامسة والشلائين ويعيش وحده في طابق صغير بجهة سيدنا الحسين. نفور بطبيعته من المجتمع ، راغب في الزهد وله ميل فطرى وغرام لا حد له بالتدين . اذا دخلت مسكنه الصير فشعرت بوحشة تمارُّ نفسك يشعر بها المرء اذا اجتاز مكانا خربا مظلماً. فاذا دنوت من باب حجرته الخصوصية وسمعته يُرتل القرآن بأنغام حاوة هادئة بدأت تلك الوحشة التي اعترتك تتبدد ووقفت صامتا بخشوع تسمع أى القرآن السكريم يرددها ذلك المتعبد الصالح فاذا دخلت الحجرة وغيرتك ظامتها وهدوءها وهب عليك هواؤها الرطب وميزت أثاثها البسيط النظيف ايقنت أنك في جامع من جوامع الضياع بعيد عن الزخرفة والهن. في هذا المسكن يعيش رجب متما بعزلته وزهده . يبرح فراشه كل صباح مبكرا ليشنف سمعه بأذان الفجر ، يستنشق نسيم الصباح العليل و يتمتع بذلك الهدوء الجليل ثم يصلى فرضه و يمكف بعد ذلك على مطالعته وتا ليفه .

نشأ في منزل عمه الشيخ أبي المحاسن بعد ان فقد أبويه. وتعلم علومه الاولية في وإحدى المدارس الابتدائية الراقية حيث تركما قبل أن يتم دراسته فيها ، مفضلا الانزواء في ركن من أركان منزل عمه . حسبه فيه أن يعيش عيشة التصوفين الزهاد . وقد كان معروفا بين رفاقه في المدرسة بنزعته الدينية المتطرفة فكانوا يعارضونه ويشاكسونه في أمور الدين رغبة منهم في اثارة غضبه فكان ينسى نفسه بالرغم منه و يخرج عن طبعه الهادى عضبه فكان ينسى نفسه بالرغم منه و يخرج عن طبعه الهادى فيها جمهم بعناد و يعاقبهم بلا رحمة . وكان الرفاق يخشون بطشه فيها هم المنادى المناد و يعاقبهم بلا رحمة . وكان الرفاق يخشون و بطشه

ولـكنهم كانوا يضمرون له المحبة والاحترام. كثيراً ما كان يختلى باستاذ الديانة مجادثه محادثة النه للنه في تفسير الايات القرآنية. وكان الاستاذ يجله ويعامله معاملة خاصة معتمه عليه في تعليم التلاميذ مبادى، الوضو، والصلاة وتفهيمهم بعض الدروس. وكان رجب يجمع النلاميذ في فناء المدرسة — في فترة الظهر — ويذهب بهم بالرغم منهم الى المعسل ليتوضئوا ثم الى المصلي ليؤدوا فريضة الصلاة جماعة خلف الامام، أستاذ الديانة. وكاث مجم مشقة كبيرة في جمعهم اذ كانوا يهر بون منه، وطالما تذمر واجهاراً مشقة كبيرة في جمعهم اذ كانوا يهر بون منه، وطالما تذمر واجهاراً لاعتدائه على حريتهم في ساعة من أقدس ساعات أحبهم.

وقد أراد عمه أن يزوجه من احدى بناته فرفض الزواج. ووجد في هذا الرفض فرصة تمينه على الانفصال اذ شمر بحاجته القصوى الى الهدوء الشامل الذى لا يجده في منزل عمه. و ذهب من وقته الى جهة سيدنا الحسين حيث أجرّ طابقه الصغير.

عضى رجب أغلب أيام الاسبوع فى منزله لا يخرج منه . وتقوم بخدمته الضرورية امرأة عجوز تكاد تكون ضريرة فقدت احدى عينيها وتشكو دا عماً من أمراض تصيب المين الأخرى . تشتغل بجمع القاذورات وتدعى (أم نبوية الزبالة) .



- م ﴿ أَم نبوية ﴾ ٥-

وهي امرأة مهدمة النفس والجسد تلبس دا عا السواد وتستعمل الطرحة نقاباً لوجهها حشمة ووقاراً.

أحما رجب و برها بنقوده وطعامه واحبته هي أيضاً وأخلصت. له إخلاص الام لولدها.

اذا خرج رجب من (مكان عبادته) يذهب عادة الى خان الخليلي عند صديقه الشيخ عبد الوهاب المركم بائع المباسم (الافهام) والمسامح ، عضى الوقت معه يقرأ كتاب البخاري أو دلائل الخيرات. وقد يأتى بغض مجاورى الإزهر وجماعة من الحجازيين - منهم الفقير الذي يستجدى ومنهم التاجر الذي يتبادل مع الشيخ بعض المتاجر الصغيرة - يشاركون رجباً في قراءته أو يستحدون له ، يشر بون الشاى العطرى المام الحانوت ويزا حون المارة في غدوهم ورواحهم.

وحانوت الشيخ عبد الوهاب المركى صغير لا يسع أكثر من مقعدين ، قديم لكنه نظيف كصاحبه ، أما الشيخ نفسه فشريف من أشراف الحجاز أناخ عليه الدهر في بلده فرحل الى مصر واستقر في خان الخليم لي يتاجر في المسابح والمباسم والشاى . يروى عن نفسه أن جده كان شهريفاً من أمراء الحجاز . يمتاز بشعره الغزير الكث وحاجبيه المهدلين . وهو مع بشاعة منظره دائم التلطف والابتسام ، حاو المحضر ، مؤانس كريم الاخلاق .



م ﴿ الشيخ عبد الوهاب المكر ﴿ ٥٠

#### - 4-

عاش رحب على هذا المنوال حقبة من ألدهر قرير العين بعزلته ، منعما بأيمانه ، لا يكدره مكدر ، حتى وقع له حادث بسيط في نوعه كان له تأثير عظيم في مجري حياته كلها .

ذهب مرة الى حانوت الشيخ عبد الوهاب المكي كادته . و بعد أن شرب الشاى و قرأ فى كتاب البخارى و دلائل الخيرات حضر مجاور فقير رث الهيئة بدعى الشيخ عبد الحى ، يتناول الاحسان من الشيخ المكي و من رجب افندى فى بعض الأحيان . وى لهما خبراً هاماً عن شخص من مُحضرى الارواح يقوم بأعمال غريبة تكاد تشبه السحر . يستطيع أن يحضر الارواح ويستكتبها أجوبة على أسئلة يلقمها علمها . وقد ذاع صيته في القاهرة كامها وأصبح بيته كمية الطلاب والسائلين ، يقصده من يريد الانصال وأصبح بيته كمية الطلاب وجعل يفيض لهما الجاور عما يعلمه عن هذا الاستاذ وأعماله السحرية . فصادف حديثه الخلاب هوى فى قلب رجب حمله يصغى اليه بانتباه تام . ثم أخذ بسأله عن مسكن الرجل رجب حمله يصغى اليه بانتباه تام . ثم أخذ بسأله عن مسكن الرجل

وكم يتقاضى أجرة الزيارة وأجرة التعليم وغير ذلك مما كان راغباً في معرفته . وقام المجاور أحيراً فأعطاه رجب ما فيه القسمة من النقود . أما الشيخ عبد الوهاب المبكي فاكتفى بتقديم كأس الشاى له في أول الزيارة ثم منحه في مهايتها ابتسامة عدبة ولفافة من التبغ والاستاذ الروحاني السالف الذكر رجل أرمني يديمي أنه أسلم رسمياً منذ سنين في المحكمة الشرعية وأدي فريضة الحج ثلاثة أعوام متواليات . نشأ في البيئة المصرية الصحيحة فاكتسب لمجتما وتطبع بهو ائدها . اتخذ له مكتبا كمكتب الحاماه في طابق صفير و تطبع بهو ائدها . اتخذ له مكتبا كمكتب الحاماه في طابق صفير علمها بأحرف النلث والرقعة :

#### الحاج أحد حلجيان الله

« سمسار عقارات وأطيان وقومسيونجي لكافة بضائع أوروبا » كان في الأصل سمساراً للعقارات والأطيان ووسيطاً لجلب كافة أنواع البضائع . ولكنه فشل في مهنته واشتغل في تحضير الأرواح اذوجدها صناعة رائجة لانتطلب منه مجهوداً شافا . ورجع رجب الى منزله وهو يفكر كثيراً في أقوال المجاور وحديثه عن الحاج أحمد حلجيان الاستاذ الروحاني الكبير. وجمل يستميد رواياته ويتمثل حوادثها في مخيلته . ثم أخذ يؤسم مشروعا خاصاً لزيارة مكتب هذا الاستاذ وتحضير روحي أمه وأبيه. ثم يتفق معه بعد ذلك على دراسة هذا العلم دراسة وافية ، وشعر بسيرور يخالطه بعض الخوف والحزن حينا فكزفى تحضبر روحَيُّ أمه و أبيه . وكان قد وصل الى باب منز له فصعد درجات السلم في ظلام دامس لأن الشمس كانت قد غربت منذ نصف ساعة. فشعر بخفقان قلبه و داخله رعب شديد و خُيل البه أن أحداً يتبعه فالتفت بذعر فلم مجدغير الظلام. ولكينه شعر بارتجاف مفاصله وأحس من نفسه رغبة شديدة في الصراح مستنجداً. وكان يجرى قافزاً على درج السلم فبلغ طابقه وهو يلمث من التعب اذلم يكن متعوداً على حياة الحركة والنشاط. وأشعل المصباح بسرعة بيد مرتجفة وقلب مضطرب وهو يتمتم مستعيداً بالله من الشيطان الرجيم . وأضاء المصباحُ ردَهته بضوء ضئيل اطمأن له قلبه في باديء الأمر . ولكن سرعان ما عاوده خوفه واضطرابه اذكان

النور الضعيف المنبثق من المصباح لاينس له الاجزءاً صغيراً من الطويق الذي يسمر فيه ، فضلا عن أن هذا النور الضئيل مرسم من عادته على الجدران وعلى أرض المكان خطوطاً ودوائر تشبه الأشباح. وسار رجب قاصداً غرفته ومصباحه بهتز في يده ولكنه بغنة توقف اذ سمع صوتاً غريباً خارجاً من حجرته . وأنصت فاذا الصوت واضح واذا به حقيقة لأخيال. فاشتد ارتجافه وتقلص وجهه وجعل يستعيد بالله من الشيطان بصوت عال ارهاباً لمن في الحجرة من جن أو انس . ولكن الصوت لم ينقطع ، وكان يشبه حشرجة الأموات . فارتد الى الوراء واستند الى جدار الردهة وقد شعر بوهن قوته من فرط رعبه . . . « من يكون في حجرته ? أهو روح خييثة جاءت تنكل به ? أم رؤح أمه أو أبيه جاءت لتسأل عنه ؟ ولم ذلك الصوت الذي يشبه حشرجة المذبوحين ! أبوجد شخص يسلم الروح في حجرته ? ومنأن أتى ? ». وتزاحت عليه الافكار والصوت لاينقطع . وتكام بمد مجهود كبير فاذا صو ته خشن متقطع يخرج بصعوبة من حلقه الجاف وقال:

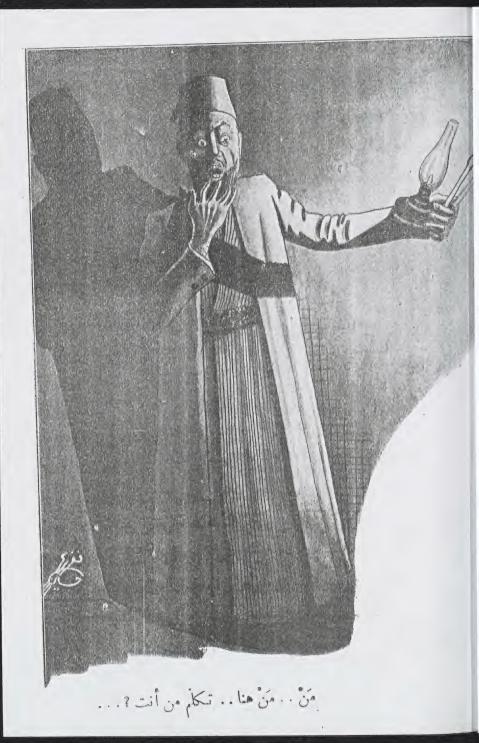

فلم يجبه أحد وظل الصوت على حاله الاول لا ينقطع . فصر خ صرخة رعب شديدة وقد وجد نفسه في مو قف لا يستطيع فيه النكوص على أعقابه هارباً أو التقدم الى الامام مهاجاً . وجعل ردد بصوت مبحوح مرتجف:

فاذا بصوت أجش بجاوبه من الحجرة قائلا:

- من الذي يزعق هكذا . من هذا ؟

فأنصت رجب افندى وقد اطمأن قليلا. ثم تشجع عن ذى قيل وقال:

- أنا رجب . رجب من أنت ؟

وسمع حركة في حجرته ثم شاهد بعد هنيهة شبحاً ملتفاً بالسواد يسهر ببطء خارجاً من الباب . فتفرس فيه وهو ما زال يغالط نفسه هم صرخ صرخة الاطمئنان والفرح قائلا:

- أم نبوية !! الحمد لله يارب . . ما هذا ياشيخة . كدت الهلك من الرعب . . . ليس من عادتك أن تتأخرى لهذه الساعة في المنزل ولكن خبريني ماهذا الصوت الغريب

كنت نائمة يأبني

واقتر بت منه بتمهل وهي تدعك عينها بأصابعها . ثم أخذت منه المصباح ونظرت في وجهه فهالها اصفراره فقالت له برعب :

- ما هذا . هل انت خائف يا بني . وجهك شاحب للغاية باسم الله الحفيظ .

فأسند يده الى كتفها . ودخل الحجرة متمهلا . ثم طلب منها . بصوت خافت أن تأتيه بقلة المياه ليشرب منها . فأتته بها فجعل يكرع منها بشغف عظيم حتى ارتوى . وجلس على فراشه منهوك القوى يشعر بكسل وضعت شديدين و رغبة كبيرة في النوم . وسألته أم نبوية عن سبب رعبه فاخبرها خبر المجاور والحاج احمد حلجيان ورغبته في الذهاب لتحضير روحي أبيه وأمه . فدنت منه وقالت له :

- انت محتاج لأن ارقيك . مضت مدة طويلة لم أرقك فيها . لا تفكر في حلجيان ولا ملجيان . ونم مستر محاً هادئاً .

فصدع بامرها صدوع الطفل باوامر أمه. ونام بملابسه على الفراش. وبدأت أم نبؤية رقيتها قائلة:

اللي ما يصلي على النبي ...

وكان رجب افندي يسمع ثلك الرقية بعذوبة وانشراح. فأقفل حفنيه وسبح في أحلام و ذكريات جميلة كان وجهه المشرق الباسم ينم عليها . ثم انتقل رويداً الى عالم النوم وهو يشعر براحة حسدية ونفسية لم يشعر بها قبلا . ولما انتهت أم نبوية من رقيما جعلت تبصق على الارض متمتمة باللعنات على الشيطان ثم غطت رجب افندي باللحاف ونقلت المصباح ألى الخارج ثم جلست وتربعة على حافة الحصير بجوار فراشه .



ونام رجب نوماً عميةاً . وفي الصباح الشية ظ مبكراً ، وكان نور الفجر قد بدأ ينتشر في السباء فيفسح للشمس مكانها قبل الاشراق . فترك فراشه و ذهب الى النافذة و بدأ ينظر الى السباء الصافية مبتهجاً مسر و راً . ثم أدى فريضة الصلاة وقرأ ما تيسر من القرآن والاوراد . و جاءته بعد حين أم نبوية بالطعام مع قهوة الصباح فاكل بشهية زائدة . وأخبرها بأن رقيتها كان لها تأثير السحر على نفسه فنام ليلة أمس نوماً هادئاً جميلا ، لم يذق مثله منذ أيام ، قام على أثره متعافياً نشطاً .

وأمضى رجب الشطر الاول من يومه على أحسن حال . و بدأ ينسى حديث الارواح وأخبار حلجيان . ولكن رغبة مجهولة أخذت تحوم حول رأسه تريد اقتحامه فهى تدنو ثم ترتد ثم تدنو ثانية بعناد ومكابرة . وأخبراً أفلحت في اقتحام دماغه في هوادة وابن ومن ثم أخذت تتسم شيئاً فشيئا محتلة بالتدريج مناطق تفكيره .

ولما بدأت الشمس تغرب شعر بانقباض و وحشة . وجاءت أم نبو يه تسأله هل يطلب شيئاً . فشكرها وطلب منها أن تنصرف اذا

أرادت ، وأن لاتتهب نفسها من أحله . وكان في صوته ارنة متكافة في حقيقة رغبته ، لم تغب عن أم نبوية فعرضت عليه مييتها هذه الليلة لترقيه وتؤنسه فقبل في حياء وارتباك .

ومضت ثلاثة أيام ورجب هادىء هدوءاً ظاهريا ، يحس شعوراً غامضاً يسبب له الانفعال والضيق. ولازمته أم نبويةطول هذه المدة فقامت على خدمته باخلاص وحنو . وكان اليوم الرابع وم الجعة فذهب ليؤدي الصلاة في جامع سيدنا الحسين كالمعتاد. وقابل هناك الشيخ عبد الوهاب المكي فسلم عليه الأخير بالبشاشة والتهليل وأخبره أن الشيخ عبد الحي الأزهري جاءه عدة مرّات يسأل عنه ، يريد أن يفضى اليه بأخبار جديدة عن الحاج حلحيان محضر الارواح . فاذا رغب في مقابلته لسماع هذه الاخبار فليحضر الى الحانوت عصر اليوم حيث يجه الشيخ منتظراً اياه. فظهر الارتباك على وجــه رجب واخفض رأسه صامتاً . فسأل الشيخ المكي عن سبب سكوته فأخبره بحيرة وانفعال بأنه لايستطيع مقابلة الشيخ عدا الحي لانشفاله هذه الأيام بتأليف رسالته.

ورجع الشيخ المكي الى حانوته بعد الصلاة وهو حامل

غذاءه في منديله وقد عزم أن يخبر الأزهري بما سمعه من رجب. ولمّا و افي العصر استيقظ الشيخ من نومه و فتح حانوته. و بعد أن توضأ وصلى و تناول قهوة العصر خرج في الطريق و جلس بجو ار الباب بهش الذباب بمنشته و بعد قليل جاء الشيخ عبد الحي يهرول في حليابه و لما استقر به المقام أخبره الشيخ المكي أن رجياً لن يقابله اليوم و و و ى له حديثه معه في الجامع فظهر الاستياء على و جه الازهري و صاح غاضباً:

- لقد أضاع على فرصة عينة بسبب تخلفه عن الحضور

- و لح ذلك ٩

- أنا رجل فقير كما تعلم وليس معى ما أنفقه على دراسة تحضير الأرواح ، التي تُشغفت ما شغفاً كبيراً . ولكن الاستاذ حلحيان قبل أن يعلمني بلا أجر اذا انضم معى شخص يدفع نفقة التعليم لنفر واحد . وكنت أؤمل أن يكون هذا الشخص رجب أفندى لِما بدا لى من اهتمامه بأمر تحضير الأرواح . . . والآن ضاعت الفرصة وعلى أن أبحت على شخص آخر .



مر الشيخ عبد الحي

米 棒 森

والشيخ عبد الحي أزهرى فشل في در استه ، مصاب باو نه الفلسفة الروحانية والبحث عما وراء الطبيعة . فلاّح من أبناء الريف ، له جسم ضئيل ، اذا سار أمامك خلته هيكلا عظمياً مرتدياً ملابس الاحياء . تنبت في وجهه لحية جرداء كما تنبت الحشائش البرية في الصحراء .

\* \* \*

و فيما كان الشيخان يتحادثان اذ أبصر البرجب آتياً على مهل

فدهش الشيخ المكي لذلك . وقام الشيخ عبد الحي فرحا وهلل بالقادم مساماً .

وجلس رجب بجوار الشيخ المكي وقال له: "

- حضرت يا أستاذ لمسألة هامة ، لولاها ما فارقت كتبى و أوراقى فقد كنت مشغولا فى بحث لذيذ عن الزهد والتصوف. ثم أخرج من جيبه مسبحته القديمة و نثر حبّاتها على مائدة الشاى و أتم كلامه قائلا:

- هذه مسبحة مفككة ليس عندى سواها . فهل لك أن تتكرم باصلاحها ؟

فابتسم الشيخ عبد الوهاب وجمع حبّات المسبحة ، يعدّها . واحدة و احدة و يفحصها فحص خبير ثم قام الى حازوته لينظمها مئن جديد ويضع بدل الحبّات المفقودة ما يعادلها مما عنده . وفي هذا الوقت أخذ الشيخ عبد الحي يحدث رجبا باسهاب عن حلجيان و يحرضه على زيارته والتتامذ عليه .



لما خرج رجب من الجامع بعد أداء فريضة الجمعة كان معتزماً حقاً الاعتكاف بقية اليوم في منزله يؤلف رسالته. فبعد أن تناول طمام الفداء تمدد على فراشه واستغرق في النوم فرأى حاماً غريباً: رأى كأنه في منزله القديم الذي نشأ فيه صغيراً ، جالساً على بساط الردهة وحوله أشخاص عديدون من نساء ورجال لايعرف منهم الاعمه الشيخ أبا المحاسن وعمته زوجة الشيخ . وكان بالقرب من عمه رجل معمم ذو لحية سوداء غزيرة الشعر ، يتوكأ على عصا بیضاء و بر تدی جبة بیضاء . وسمع عمه یکامه بصوت در تجف حزين ، فعلم من هذا الحديث أن هـذا الرجل « والده » ولم يكن يتذكر من ملامحه وشكله غير لحيته السوداء . وشاهد الجمع يتكاثر والازدحام يزداد وشعر باختناق تنفسه . ورأى كأن والده يشير اليه بالحاح يريد محادثته ، ولكن عبثا استطاع رجب أن يجيبه وان يقصد الى الجهة التي كان فيها لان قوة مجهولة كانت تعمل على تفريقهما وابعاد الواحد عن الآخر واختفي كل شيء بعد لحظة . ولكن تنفسه ما زال على حاله الاول مضطربا مختنقا . وكأنه أنتقل الى مكان مجهول يغمزه الظلام الحالك مهوشاهد في هذا الظلام وجهاً غريباً بلحية صفر اء طويلة ، يتبسم محرًّ كا عينيه

حركات غريبة ، ثم أحاط بدلك الوجه اطار كأطار الصور إلقديمة وجعلت يد مبهمة تكتب عليه بعض الحروف فاذا هي في مجموعها « الحاج حلجيان » . ثم ظهر حول الاطار بعض أشباح بيضاء لم.

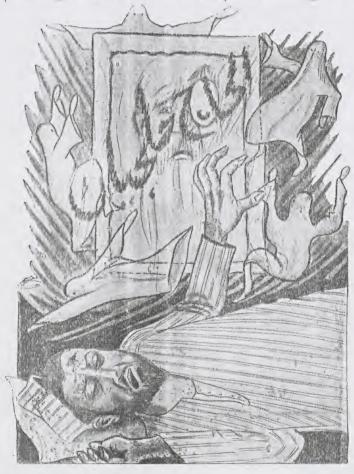

﴿ وشاهد في هذا الظلام وجماً غريبا ﴾

يسقطع رجب أن يميزها ، كانت تحوم حائرة فكانها ترقص برعب ثم كثرت الاشباح رويداً رويداً حتى ملأت المكان . و بغتة اختفى كل شيء . واز داد اضطر اب تنفسه و شعر كأن هناك يداً خفية أمسكت برقبته وجعلت تضغط عليها ببطء وشدة . فجحظت عيناه و أراد الصياح فلم يخرج صوبه من حلقه . و بدأ يجاهد في مبيل خلاص نفسه من تلك اليد المجهولة . و كان صراعا صامتا هائلا . . . واستيقظ فزعا من النوم فرأى نفسه يتقلب على حصير الغرفة و و جد احدى يديه قابضة على عنقه بقوة شديدة

جلس رجب على السجادة يتنفس تنفساً متقطعاً ويداه ترتجفان. ثم زحف الى جهة النافذة وأخذ القلة فكرع منها بضع جرعات شعر على أثرها ببعض الراحة. ورجع الى مكانه وهو يجفف وجهه وزأسه المبللين بالعرق البارد. وكان أثناء ذلك يردد قوله «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، أعوذ بالله من ابليس اللهين ». ولما أخذ قسطه من الراحة قام و توضأ وصلى العصر و فتح المصحف الشريف فر تل آيات من آياته الكريمة بصوت غير منتظم ثم قام الى المائدة فوضع عليها دفاتره وأقلامه معتزماً أن يشتغل بالتأليف بقية يومه. وبدأ يكتب فاذا القلم بهتز ف

يده لا يخط الاكتابة عوجاء سقيمة . وجمل يجمع فكره المشتت فاذا بافكاره عاصية متمردة تفلت من رأسه هنا وهناك فلا يستطيع ضبطها . وأخذ بمض الكتب يقرأ فيها فوجد بمد مدة طويلة انه لم يقرأ الا أسطراً قليلة واذا به يهيم في عالم الخيالات غير المرئية . وأخيراً ناجى نفسه بحدة قائلا:

- وأخيراً ... ا ألا أستطيع العُمل . يجب أن أؤلف . يجب اتمام الفصل الذي بدأ تُه .

وأمسك القلم وعصر مخه وبدأ يكتب مايأتي :

« الذات الالهمية العلميا محجوبة عن الابصار، كائنة في كل زمان ومكان، في الهميولى منه الازل وفي النهاية الى الابد. الذات الالهمة ... »

و تو قف عن الكتابة وجعل يقضم القلم بأسنانه. ثم بدأ يطلق العنان لخيالاته. فاذا به يناجي نفسه قائلا:

- وهل حقاً يريد أبي أن أحادثه". ولماذا يا ترى . . لا أدرى لذلك من سبب مطلقاً ... ريما كان راغماً في شيء . . . يشتهي شيئاً ... من يدرى .

ثم نظر الى الصفحة و بدأ يتم ما كتب فاخرج القلم من بين أسنانه وقد كاد يحطمه . وشرع يكتب : « ... الذات الالهية المفروض على الانسان تبجيلها ليس لها كيان ولا جسم ولا رسم ولا وصف ولكنها الحكل في الحكل ، تغمر الارض والسهاء بنورها وحكمتها وشرعها و . . . »

وأدخل ثانياً القلم بين أسنانه ورجع الى قضمه وهو يناجى نفسه قائلا:

ثم وضع القلم بهدوء وأقفل كراساته وكُتبه بصحت كأنه لم يفعل شيئًا . وقال لنفسه مستسلمًا بكآبة :

- ان افكارى اليوم مضطربة من تأثير الحلم الملمون وفتح الخزانة وجعل يبحث فيها عن شيء كان يفتكر فيه ويريد الحصول عليه . فلما عبر عليه تنفس الصعداء وقال :



وعاد الشيخ المكي الى رجب فقد م اليه المسبحة منظومة الحبات براقة اللون فاخذها رجب و دفع للشيخ ثمن اصلاحها . و تكلم الشيخ عبد الحي وقد اعتدل في جلسته متأهباً للقيام ، وقال موجها كلامه لرجب :

\_ هيا اذن نذهب الى الرجل . لعلك تجد على يديه الخير و البركة .

ولكنني أرى الوقت غير مناسب للزيارة . لقد أظامت الدنيا .

مدا أفضل. ان حلجيان بمكث في محله الى ما بعد صلاة العشاء بوقت طويل. أعلم انه يفضل العمل ليلا على العمل مهاراً. فتلكا رجب في الاجابة وقد شعر بأنه قادم على عمل وهيب. ولكن الشبيخ عبد الحي جعل يلح عليه ويغريه بطرق عديدة. ثم أمسك بيده وقام وقد اعتزم أن يأخذه معه. والتفت الى الشيخ المكي وقال له:

\_ نحن ذاهبون للحاج حلجيان . لعل الله يفتحها في وجهنا هه . السلام عليكم .

– وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته ."

وسار رحب مع الشيخ عبد الحي ، وهو لا يدرى اذاهب حقا الى حاجيان أو الى منزله . لقد كان فى شبه ذهول ، تدفعه الرغبة للاستسلام للشيخ و يمنعه الذعر من مجاراته . كان يسير متمهالا يفكر بحيلة و يداه بحر كان حبات المسبحة باضطراب . و لما طال صحته النفت اليه الشيخ عبد الحي و سأله قائلا :

- لماذا أنت صامت وحالتك غير اعْتيادية . ما الذي تفكر فيه ?

فافاق رحب من ذهوله وأجابه:

- أنا صامت وحالتي غير اعتيادية ! . . أبدا كنت ُ أفكر في مسألة بسيطة لا شأن لها فيما نحن ذاهبون اليه .

وسارا مخترقین شارع الموسكی حتی اقتربا من محطة ترام الخلمیج فانتظرا هناك و كار الشیخ عبد الحی قد أطلق لسانه باله كلام فجعل بحد ث زمیله أحادیث مختلفة و بروی له بعض الله كاهات حتی سر ی عن رجب بعض الشیء . وجاء النرام فركباه . و ما كادا یستقر بها المقام حتی صعد علی سلم المركبة غلام رث الهیئة ، تقد م نحو رجب و صاح موجها نداء ، ه الیه :

م نتيجة طوالع الماوك والسبأغ والطوخي . ثم دنا منه واسر" في أذنه قائلا:

قصيدة الطوالع التي فيها أخبار أنور باشا و مصطفى كال . . ! فاشترى رجب تقويما من الفلام . وما كاد يفتحه حتى خطفه منه الشيخ عبد الحي وقال له على الفور:

\_ سأقرأ لك القصيدة وأفسرها. اننى على علم تام بكل ألغازها. وبدأ يقرأ بصوت عال سمعه كل من في المركبة. وجعل يفستر الالغاز بسرعة يخالها السامع مهارة فائقة. فاجتمع نفر من الجالسين حوله واخذواه يصغون لكلامه او يطرحون عليه الاسئلة. وهكذا مر الوقت. و وقف الترام اخيراً في محطة «السيدة» فنزلا. وسار الشيخ عبد الحي بخطوات و اسعة و خلفه رجب فنزلا. وسار الشيخ عبد الحي بخطوات و اسعة و خلفه رجب الامصاح واحد من مصابيح الطرق ، له نور ضئيل ينبعث من الما مصماح واحد من مصابيح الطرق ، له نور ضئيل ينبعث من فتيلة عمر قة. فعاودت رجب بعض مخاوفه و لحق بالشيخ عبد الحي وهو يلهث من التعب. وقال له:

- ولكنك قلت لى أنه يمكث الى ما بعد صارة العشاء بوقت طويل .

- ليس في كل الاحيان.

و اقتربا في تلك اللحظة من المنزل الذي يشغل طابقه الأعلى الحاج حلحيان فتو قف الشيخ عبد الحي عن المسير و رفع نظره الى فوق فرأى النور ينبعث من الطابق فقال لرجب:

- الحدالله لم ينزل بعد.

و دخلا المنزل و كان بابه غير مقفل فوجد رجب نفسه في ممر ضيق مظلم تنبعث منه رائحة عفنة . و أشعل الشيخ عبد الحي عوداً من الثقاب أنار لهما الطريق قليلا . و اتجها محو السلم وصعدا بتمهل وحدر . وكان الشيخ عبد الحي يشعل أعواد الثقاب الواحد بعد الآخر . و أخيراً وقفا أمام الباب . و تقدم الشيخ فدقه . و بعد لحظة انفتح و ظهر على عتبته شخص ير تدى المدلابس الافرنجية ويستعمل الطربوش اللين المهدم الجوانب . وكان هدا الشخص حلجيان نفسه . فلما رآهما وعرف منهما الشيخ عبد الحي رحب بهما و أدخلها غرفة الانتظار ريما يتم «عمله في غرفة المشورة » بهما و أدخلها غرفة الانتظار ريما يتم «عمله في غرفة المشورة » كا يسميها . ولما استقر بهما المقام بادر رجب رفيقه قائلا :

- أهذا هو حلحمان افندي ١٠



و بعد لحظة انفتح الباب و ظهر على عتبته . . ( الحاج حلجيان )

وكأنه لم ينتظر أن يراه بهذا الشكل. فقد تخيله شخصا بدين الجسم برأس كبير ووجه عريض ولحية صفراء مدلاة على صدره فاذا به نحيف الجسم بوجه طويل و شارب رفيع ممتد على صدغيه. شخص اعتيادي ليس له هيبة ولا اعتبار.

وبعد برهة قصيرة ظهر حلجيان يدعوهما الى أن يتفضلا بالدخول فى حجرة « المشورة » . فقاما وسار الشيخ عبد الحى فى المقدمة ورجب يتبعه ، ونفسه تحدثه بالخيبة والفشل . ولما دخل حجرة « المشورة » وجدها أكثر تنسيقاً و نظافة من الأولى . بها مكتب من الطراز القديم عليه اكوام من الجرائد والأوراق مكتب من الطراز القديم عليه اكوام من الجرائد والأوراق مكدسة باهمال . و معلق على احدى حيطانها صورة كبيرة عمل حلجيان يحضر الأرواح ، راقت لرجب وعدها أحسن شيء صادفه للآن . ثم ما ئدة بملائة أرجل تتوسط الغرفة ، هى بلاريب مائدة القصيد فى هدا المكان .

و تكلُّم حلجيان أخيراً وقال:

- شرقتم وآنستم يا افندى . لقد نورتم البيت . أهـ الا وسهلا و مرحبا .

وصفَّق بيديه مناديا الفلام، قائلا:

- ياعبه الفتاح، ياعبه الفتاح. القهوة ياوله سريعاً.

و فيها كان عبد الفتاح يجهز القهوة أخذ الشيخ عبد الحي يشر لحلجيان المسألة فطرق الموضوع رأسا . و أخبره بأن رجب افندى بريد أن يتعلم « تحضير الارواح » و يرغب الليلة أن يكلم روح أبيه . ففزع رجب و بادر الاستاذ بقوله :

- ليس من الضرورى يا استاذ أن نكلّم الروح الليلة . فلنترك ذلك لفرصة أخرى . أظن أن الوقت غير مناسب .

فأجابه حلحيان:

- أبداً يا افندى أبداً ، الوقت مناسب للغاية . سنكم الروح بكل سهولة الليلة . وايد الشيخ عبد الحي كلام الاستاذ قائلا : - الوقت في غاية المناسبة . والظروف تساعد الاستاذ .

فرضخ رجب مستساماً . وقبل البدء في العمل فاوض الأستاذُ تلميذه في قيمة الدروس وأوقاتها . وبدأ المفاوضة عحاضرة طويلة عن علمه وقوته الروحية الخارقة للعادة ، راوياً لما نبذاً من تاريخ حياته الحيافل بحل المعضلات والكشف عن الاسرار ، شارحا لهما بعض الشرح طريقته السهلة في التعليم ، علم يقة تسيغها عقول الاطفال قبل عقول الرجال . ثم ختم المفاوضة باملاء شروطه . فقبلت من غير مساومة . وفاز الاستاذ الشيخ عبد الحي أمنيته في التعليم عجانا ،

## -1-

كان رجب والشيخ عبد الحي اثناء هدنه المحاضرة جالسين أمام الأستاذ، الاول جلسة الخشوع والحؤف يستمع بشغف للحديث، والثاني جلسة السرور والانفعال يبتسم بجرأة و يحملق بعينيه لكل اشارة تبدو من الاستاذ، مرهفا أذنيه لكل كلة تخرج من فيه.

وما كاد ينتهى الاستاذ من محاضرته حتى شعر رجب انه أمام شخص غير عادى ، شخص عظيم فى ذاته ، كبير بأعاله الخفية الروحانية . فأخذ ينظر اليه باجلال ، مملوء القلب والنفس بروعة سحرية .

وقام حلجيان الى المنضدة وأخبرهما بأنه سوف يحضر لها روح والدرجب افندى . ثم يبدأ الدراسة المنتظمة معها بعد أربعة أيام . و دعاهما الى أن يأخذا محلهما بجو إز المنضدة .



﴿ حلس الثلاثة حول المنصدة

ووضعوا أطراف أصابعهم على حافتها ؛ وكان عليها ورقة بيضاء كبيرة وقلم من الرصاص يكتب به الاستاذ الانسئلة الموجهة الى الأرواح والأجو بة التي يتلقاها منهاً . ولَفُظ حلحيان بعض أسماء مجهولة بسرعة غريبة ثم حملق بعينيه في شيء مبهم وبدأ يطلب روح والد رجب افندى باسمها ويعلنها برغبة ابنه في حضورها . و بعد عدة أو ان اهترت المنضدة فاهتر قلب رجب هلماً على أثرها. وامسك حلحيان القلم ووضع يده على الورقة مخبراً رجبا بأن الروح قد حضرت وهي قابضة الآن على يده . فامعن رجب النظر في يد حلحيان، نظراً تجلي فيــه الدَّعر وحب الاستطلاع . وكان يدقق النظر في يد الاستاذ ويدور بعينيه هنا وهناك حولها متنبعاً رسماً وهمياً لشخص أبيه كأنه يريد أن يكتشف حجم روحه وشكلها. ولكنه لم يرغير يد حلجيان وهي تهتز هزات عصبية فوق الورقة البيضاء ترسم بعض الدوائر والخطوط والنعاريج بخلط واضطراب كأنها يد طفل صغير تعبث بالرسم أو الكتابة. و من بين هذه الخطوط والتعاريج ظهرت له أخيراً كلة استطاع أن يقرأها بشيء من الصعوبة فاذا بها كلة « ابراهيم». فصاح فَرحا بانفعال:

- هو . هو أبي الشيخ ابر اهيم

فصوب حلحيان نظره اليه يأمره بأن يضبط شموره. وطلب منه بصوت خافت أن يدع أباه يتم كتابة اسمه ، ثم مال عليه و سأله قائلا:

- ماذا تريد أن تسأله ؟ تكلم

فاجاب رجب بذهول كأنه لم يكن يتوقع هذا السؤال:

- ماذا اريد أن أسأله . أنا ١

فاسر الشيخ عبد الحي في اذنه قائلا:

- تكام ، تكلى اسأله عن أى شى .

فتحير رجب. وجعل يبحث في ذهنه المضطرب عن سؤال يسأله للروح فلم يفز ببغيته. فالتفت الى الشيخ عبد الحي وقال له:

... ليس عندى ما أقوله له.

وتكلم حلجيان بصوت مرتفع وطلب من رجب أن يكلم روح والده والاضاعت الفرصة منه هذه الليلة ، وربما ضاعت الى الابد. فاضطرب رجب وتكلم متلممًا وهو يوجه كلامه ليد حلجيان ، يخاطب فيها روح والده: "

- هل انت أبى الشيخ ابر اهيم ? وكيف حالك . . . هل أنت مسرور . . .

فتحركت يد حلجيان وأخذت تكتب ببطء كبير وبخط متعرج اجابة الروح فكانت كا يأتي:

- أنا روح أبيك ابر اهيم يابني الحمد لله فاني مسرور ... فتشجع رجب من هذه الاجابة وسر بها. وتحرك بانفعال على مقعده لا يدري ما يفعل و دنا من حلجيان يريد أن يكلمه ولكنه لشدة اضطرابه لم يلفظ كلة ما . وتحول عنه الى جهة الشيخ عبد الحي و فتح فمه يريد أن يحادثه ولكنه لم يتكلم أيضاً . فعاد الى مكانه الاول و هو ينظر الى حلجيان بسذاجة وقد افتر فمه عن ابتسامة ضئيلة . و أخيراً تكلم ببطء ، بصوت مرتجف النبرات موجهاً كلامه للروح . قائلا:

- وكيف حال أمى. أمى فَرْح. أهى مسرورة أيضاً. فتحركت اليد من جديد حركاتها البطيئة المتعرجة. فكان جوانها هكذا:

— لقد قضت أمك أيامها المكتوبة عليها فى النار . ولكنها الآن فى الجنة معى .

فعلق رجب افندي في اليديم في وجه حاجيان وقد تقلصت شفتاه و تغضن وجمه و تكلم هاذيًا كأنه بحادث نفسه: - امي ذهبت الى النار ١.. و لماذا ١.. و هل أثنت شيئاً يستوجب هذا العقاب وهي الام الصالحة التقية! ... فاجابت الروح على ذلك كأن الكلام موجه اليها: - هذه أسرار لا يعلمها الاحياء يا بني . فلا تسأل عنها . ثم امتدت يد حلحيان بعد كلة « شيئًا » بخط طويل أخـــنـ ينحني ويدور على نفسه بشكل دوائر داخل بمضهافي بمض وانتهت أخيراً بنقطة كبيرة هي آخر دائرة استطاع القلم أن يرسمها ، دائرة مطموسة بحجم رأس الدبوس. وتكلم حلجيان افندي مفسراً ذلك الرسم بقوله ، ان الروح ذهبت . فنعجب الشيخ عبد الحي وسأل ما سبب هذه العجلة في ذهاب الروح فاخبره حلمجيان انها لابد مشغولة. ثم النفت الى رجب وكان يتنفس نفساً طويلا وسأله عما اذاكان يريد أن يكلم ارو احاً اخرى فهز رأسه هزة الرفض. وقام حلجيان الى مكتبه فقام الاثنان على أنره يتبعانه . فلما جلس التفت الى وحب وقال له : - اتريد أن تمرف أين ذهبت الآن روح أبيك ?

فاحاب الشيخ عبد الحي كأن السؤال موجه اليه: - طبعا نريد أن نعرف . هذا شيء مهم.

واقتصر رجب على الاجابة بان حنى رأسه علامة الرضى ، مذهو لا ينظر نظرات تائهة . و تمكلم حلجيان مخبراً اياهم بشكل المحاضرة جديدة ان لكل روح 'خلقت أوسوف تخلق فى المستقبل القريب والبعيد مكاناً خاصاً لها في « العالم الآخر » . هناك يوجد برج شيدته الملائكة قبل خلق آ دم « أبى البشر » وجعلت فيه عيوناً لا يستطيع ابن آ دم أن يحصيها ، كل عين مخصصة لكل روح تخلق على وجه الارض

فقاطع الشيخ عباء الحي كلام حلجيان قائلا:

- وهل روحي مثلا لهاعين في هذا البرج ?

- روحك وروحي وروح رجب افندي وأرواع كل الاشخاص الاموات والاحياء والذين لم يولدوا بعد

وكان رجب قد بدأ يعود الى حالته الطبيعية فسأل جاره مستفهما:

- ماذا يزيد الاستاذ من روحي ?

فعرف حلجيان أن رجبا كان ذاهلا فأعاد كلامه من جديد

وبدأ يفسر له باسهاب خبر برج الارواح. وأفهمه ان روح أبيه بعد أن تركتهم ذهبت مسرعة لتتلقى الاوامر. ووصف له حلجيان برج الارواح ببرج على شكل أبراج الخمام ولكنه طويل طولا لاتدركه عقول الاحياء

وانتهت الزيارة فقام رجب بعد أن نقد الاستاذ أجره مضاعفا . وخرجا من باب الطابق حيث شيعهما حلحيان اليه . و بدأ الشيخ عبد الحي يشعل اعواد الثقاب كما فعل عند مجيئهما . وسمعا وهما نازلان الدرج بحذر ، صوت حلجيان ينادي خادمه عبد الفتاح ليقفل النوافذ ويطفى، المصباح لانه على أهبة الخروج وانتهت أعواد الثقاب التي كان يشعلها الشيخ عبد الحي فأخذا يلتمسان طريقهما في ظارم حالك . كان رجب يمشي بحذر وخوف خلف رفيقه ممسكا كتفه بيده . فلما خرجا الى الحارة ووجدا نور المصباح الضئيل يضيء المكان بلهمه الازرق اطمأن قلب رجبي قليلا وأنزل يده عن كَتْفُ الشيخ وسار محاذياً له . وقطعا طريق الحارة وهما صامتان . فلما خرجا منها واقتربا من الشارع حيث الحركة والنور تنهد رجب ولفظ « الشهادة » كأن حلا ثقيلا كان على عاتقه , ثم التفت الى رفيقه وقال له :

- ما أحسن النور والهواء . أبن كنا ياأخي طول هذه المدة وكان الشيخ يريد الاجابة لولا أن جاء قطار الكر. باء فاسرع اليه وهو يقود رحبا خلفه . ودخلا المركبة ولم يكن فيها أحد سوى شخص لم يتبيناه: هل هو رجل أو امرأة . فقد كان جالساً في الركن الامامي البعيد بينما أنخذ الاثنان مكانهما في الركن الأخير . وكان هذا الشخص ملتفاً مرداء اسود يختلط على الناظر معرفته فهو اما كالاءة للنساء أو زعبوط من زعابيط الفلاحين أو جبة من جبب المشايخ . لايظهر من هذا الرداء الاعينان حادثان تدوران في أرجاء المركبة في حيرة كأنهما تبحثان عن شيء. فلما استقر برجب ورفيقه المقام نحولت نظرات هذا الشخص الجمول اليهم و جاء « الكمساري » فاعطاهم التذاكر. واخذ منهما النقود . واخْتفي بعــد ذلك فلم يره أحد كأنه اغتنم فرصة خلو مركبته من الناس فذهب الى المركبة الأخري يشارك وفيقه الحديث

وظهر الكسل والخول على سماء الشيخ عبد الحي فبدأ يتثاءب ويتمطى ثم أسند رأسه على زاوية المركبة وأقفل عينيه واستعد للنوم. ونال رجباً من كسل جاوه بعض الشيء فتثاءب

وتمطى و استعد هو الآخر النوم. أقفل عينيه و تاه في بيدا، الخيال وهو يسمع غطيط جاره المتواصل. حاول النوم فلم يستطع اذكان عقله مستيقظاً يفكر في مختلف الامور: في حلجيان و ما رآه عنده ، في والده وما سمعه من حديثه ، في أمه التي دخلت جهنم ، في عمه و أقار به . . . و أخيراً في برج الارواح ، حيث استقر تفكيره فيه فلم يبرحه في فتخيله كبرج الحمام الذي كان في دار والده في الريف ، فلم يبرحه في فتخيله كبرج الحمام الذي كان في دار والده في الريف ، حيث أمضى بعض سنى طفولته . فقد كانت لهم دار صغيرة في قرية بالقرب من قليوب أقامو ا فيها ردحاً من الزمن ثم تركوها عند ما أفلس الاب في مزرعته ، قافلين الى مصر يعيشون مع عند ما أفلس الاب في مزرعته ، قافلين الى مصر يعيشون مع الشيخ أبي المحاسن عم رجب افندى

كان برج الحمام في دار والده الريفية برجاً مبنياً بالطين . يتوسط فناء الدار بجو ار حظيرة المواشى . تخيل رجب برج الارواح على شاكلته تطل من عيو نه أرواح الموتى على شكل حائم بيضاء شفافة تامع لمعان مصاح الكرباء . ولكنه تخيل بين هذه الحمائم البيضاء حائم أخرى سوداء ؟ هي أرواح المذنبين من أهل النار ، تصميح صياحاً مزعجاً ، وعيونها تقدح بشرر مخيف . فرهب رجب منظرها وفتح عينيه فقا بلتا عيني الشخص المجهول ، وكان رجب منظرها وفتح عينيه فقا بلتا عيني الشخص المجهول ، وكان

مصوباً اليه نظره الحاد . ففزع ومال على رفيقه يوقظه . ولما استيقظ الشيخ عبد الحي بادره رجب بقوله :

- ألا ترى هذا الشخص الغريب الذي ينظر الى هذه النظر ات الجهنمية . . . أخشى أن يكون من أهل الجان . . انظر فالتفت الشيخ عبد الحي الى الشخص فوجده قد حول نظره الى محل آخر فأجاب رفيقه :

- أنت كثير الخوف يارجب افندى . أظن هذا الشخص الذى ترهبه و تحسبه من أهل الجان امرأة مسكينة لا شأن لها معنا و أسند الشيخ من جديد رأسه الى زاوية المركبة و أطبق جفنيه و نام . و تبعه رجب فاسند رأسه الى حائط المركبة الخلفى وأطبق جفنيه ولكنه لم ينم . كان يفكر فى الشخص الجهول الذى كان يحدجه ببصره منذ هنيهة . ثم جعل ينتقل بتفكيره من هذا الشخص الى ابراج الحمام الريفية ثم الى برج الارواح من جديد ثم الى الحمائم السوداء و الحمائم البيضاء ثم يعود الى الشخص المجهول وهكذا . و تخيل كأن الحمام يطير داخل مركبة الترام و ير فرف باجنحته متنقلا من مكان الى آخر يلتقط الحب من المقاعد الحالية . وكان حمامة سوداء نارية العيون قد حطت على رأس الشخص وكان حمامة سوداء نارية العيون قد حطت على رأس الشخص

الجهول و سمع في هذا الوقت صوت رفر فة آتية من ناحية هذا الشخص ففزع و فتح جفنيه فتحة صغيرة ليرى ماذا يحدث فاذا بالشخص قد قام من مقمده و الحجه نحوها سائرا على سلم المركبة ، فاز داد فزع رجب و أمسك بيد صديقه مهزها . و تبين الشخص فاذا به رجل ذو لحية غبراء ، له وجه اسمر مخطط بالتجاعيد ، يضع رداء كز عبوط الفلاحين على رأسه . اقترب الرجل منه ففتح رجب عينيه دفعة و احدة و صاح بفزع قائلا :

من أنت ، من أنت ، وماذا تريد منى ؟
وما زال بهز بيده رفيقه الذي كان تحت تأثير النوم العميق،
و تكلم الرجل بصوت غليظ . وكان فمه يتخذ شكلا قبيحاً
عند الكلام ، وحاجباه يرتفعان وينخفضان كأنهما يشاركان ألالفاظ في الايضاح عن معانها . ورأسه بهتز هزائ موافقة الالفاظ في الايضاح عن معانها . ورأسه بهتز هزائ موافقة لحديثه . وكانت يداه العظيمتان ، احدها قابضة على مسند المركبة والاخرى تُشكل أصابهما تشكيلا غريباً كاعال المشعوذين . وصاح في رجب قائلا :

- صلى على سيدك وحبيبك النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب رجب مضطرباً:

- عليه . . . الصلاة . . . والسلام . . . ولكن من آنت ؟



وصاح الرجل قائلا: صلى على سيدك وحبيبك النبي ... و وصاح الرجل قائلا: صلى على سيدك وحبيبك النبي ... و وماء ب في هذه اللحظة الشيخ عبد الحي ثم تمطى ودعك عينيه

وفتحهما فوجد الرجل الغريب أمامه مصوباً اليه نظره موجهاً اليه كلامه . وهو يحرك فمه وحاجبيه ويديه حركات المشعوذين وأخذ يقول :

وانت أيضاً يا شيخ . . . صلى على سيدك وحبيبك النبي عليه الصلاة والسلام

وكان يتكلم بلهجة الآمر . فأسرع الشيخ بالإجابة وهو لا يدرى ما شأن هذا الرجل معهما . والنفت الرجل الى رجب وعاد الى الكلام ولكن بسرعة غريبة كأنه حافظ ما يقوله عن ظهر قلب:

الله لا يفضح لك عرضاً ولا يقفل فى وجهك باباً . الله ينيلك ما تفكر فيه ، ان سراً وان جهراً بحق السيدة زينب « أم العواجز » الله يسترها معك فى الدنيا و فى الآخرة . الله لا يريك مكروها ، لا فى نفسك ، ولا فى أهلك ، ولا فى أولادك . . . . أنا رجل فقير مسكين لى من الأطفال الأيتام تسعة لا مجدون ما يسدون به رمقهم . . وسكنى فى . . « أبى زعبل » ولا أملك من يسدون به رمقهم . . وسكنى فى . . « أبى زعبل » ولا أملك من المتدورين على فعل الخير . كريم بفطرتك . فيحق النبي والأولياء المجبولين على فعل الخير . كريم بفطرتك . فيحق النبي والأولياء

أن تكرمني باعطائي عن النذ كرة « لأبي زعبل » و عن تسعة من الارغفة لاولادي اليتامي . . .

فنظر اليه رجمي بدهشة ورعب . ومديده بقطمة من ذات الحسة القروش وأعطاها له وهو لايدرى كم أعطى . ووقف الترام في هذه الآونة على المحطة المرغوبة فنزلا . وكان الشحاذ المشعوذ قد سبقهما في النزول وهو يردد الدعاء لهم بسرعة غريبة و بلهجة الآمر دائماً ولما تركا المحطة ووجهتهما سيدنا الحسين التفت رجب الى رفيقه وقال :

- هـ نا رجل يتسول أم يتشاجر ? لا انكر عليك أنى كنت خائفاً منه : من يدرى لعله من « بسم الله الرحن الرحم » ثم انتقل من هذا الحديث الى حديث آخر فقال بغتة للشيخ عبد الحي :

- أنت ضيفي الليلة يا استاذ . مستحيل أن اتركك تنام في غير بيتي . . . و بعد ان نتناول طعام العشاء نقرأ ما تيسر من الأحاديث الشريفة ونصلي عدة ركمات جماعة على روح الاموات أليس هذا مستحباً ?

وقَبل الشيخ الضيافة فذهب معه الى منزله وتناول الاثنان معاً طعام العشاء وأمضيا الوقت يصليان ويقرآن البخارى و يتحدثان عما شاهداه وسمعاه عند حلجيان



## -V-

ومضت الايام وجاء ميعاد الزيارة الثانية للاستاذ حلجيان فهبط الشيخ عبد الحي دار رجب في ساعــة مبكرة. وخرجا معاً وركبا الترام . وقطعا الوقت في الكلام عن حلجيان وعن دروسه وعن روح الشيخ أبراهيم وعما ستفضى اليه اليوم من الاخبار. وأخيراً وصلا الى المكان. وقرعا الباب فاستقبلهما الغلام عبد الفتاح وأدخلهما حجرة الانتظار . وكانت على حالها لم يتغير فيها شيء قظ فكأنهما تركاها منذ لحظة وعادا اليها ثانياً . وكان رجب صامتاً ينظر الى باب حجرة ( المشورة » أيعد نفسه لقابلة الاستاذ . و بعد برهة و جبرة فنُح الياب وظهر خلجيان. وكانت مقابلته لهما بالفقحه الادب والاحترام مع محافظته على هيبته وجلاله في السير والكلام واقترب الاستاذ من رجب و نظر اليه بابتسام ثم ضرب بيده على كتفه ملاطفاً ، وقال:

انك مثقل بالأفكاريا بني . يجب أن تريح نفسك . اخرج لفسحة واستنشق الهواء . وتردد ولو قليلا على محلات اللهو المباح . هذا ضرورى للك

فأجابه رجب وهو مطأطىء الرأس:

- انى لا افكر فى شىء يا استاذ . . . وأنا على أتم حال روح أبيك . . روح أمك . برج الارواح . . كل هـذه الاشياء وما هو على شاكلتها علا رأسك . . انك فريستها . هذا ما أقرأه فى عينيك . . .

فرفع رجب بصره فقابلت عيناه عيني حلجيان ، وكانتا تحملقان خاف النظارات ترسلان شعاعاً حاد اقوياً . فارتعد وأغمض عينيه

وأخيراً أدخلهما حلجيان حجرة « المشورة » وقادهما الى مائدة تحضير الارواح وهو يقول لهما:

\_ لا نريد أن نضيع الوقت في الكلام. بل نريد أن نعمل . . . . هياضعا أيديكا . . . . هياضعا

فوضعا أيديهما . واستعد حلجيان العمل . ولكن قبل أن يبتدىء أخذ يلقى محاضرته الطؤيلة ، ذات الكلام الاجوف الرنان ، التي يفتتح بها عادة دروسه . وختمها بعد أن جعل من تلهيذيه آلة خنوع له

ثم تكلم ثانياً وأخبر رجباً بأنه سيحضر له روح أبيه وسيعامه الميف يحادثها . و يمنم بجمل والفاظ مبهمة على أثرها

وحضرت الروح غير مرئية . فالتفت حلجيان الى رجب وطلب أن يمسك القلم و يضعه على الورقة بدون ضغظ ثم يترك ليده حرية السير في الكتابة بدون أن يحركها بنفسه ففعل رجب ما أمره به استاذه و لكن يده لم تتحرك . فقام حلجيان من مقعده و نظر أفي وجهه وقال له بصوت الآمر :

- لا تتعجل يدك ستتحرك بلا ريب. انظر ألا تشعر أن فيها قوة غريبة. انك تشعر مهذه القوة . مستحيل انك لا تشعر مها . إنى أرى يدك تهتز. روح أبيك حاضرة وهي التي تقبض على يدك . ان يدك تهتز. . ألا تشعر بذلك ? انها ترتعش . ستتحرك . لا تخف يا بني . . انظر اليها كيف تسير ببطء . اتركها يدك . تحركت . تحركت . . انظر اليها كيف تسير ببطء . اتركها على حريتها تكتب ما تريد . روح أبيك هي التي تسيرها

وكان رجب يصغى الى صوت حلجيان وهو مشدوه مضطرب. وتحركت يده المرتمشة حركات عصبية فسارت الهو ينا على القرطاس ترسم خطاً متعرجاً. وبيما كانت اليد تسير بلا ضابط ولا غاية كان حلجيان يصيح في رجب قائلا:

- يدك بدت تكتب ... هاهي الالف . الالف أول

حرف من اسم أبيك ابراهيم . . لقد كتبت يدك الالف . . . كتبتها واضحة . . ألا فانظر . . . والآن ستكتب الياء . . . الباء . . . الباء . . . الباء . . .

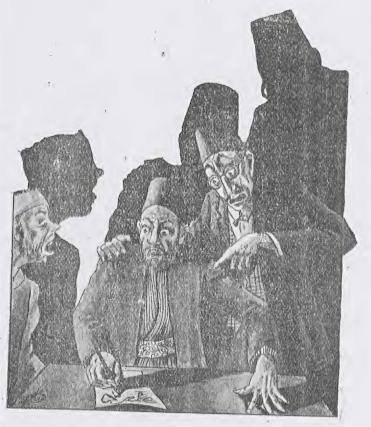

۔ وکانت ید رجب تلف صاعدہ نازلہ کی۔

وكانت يد رجب تلف صاعدة نازلة تحاول رسم الباه. وصاح حلمهان صيحة منكرة جعلت يد رجب المرتعشة الحائرة ترسم الباء واضحة تامة. وهكذا كتبت الروح اسمها ، فابتسم حلميان ابتسامة الظافر وسعل لينظف حنجرته والتفت الى الشيخ عبد الحي الذي كان يراقب باهتمام هذه العملية الشاقة وقال له :

- ان رجب أفندى سائر بنجاح فى التمليم لقد استطاع أن يكتب اسم أبيه فى الجلسة الاولى . هذا شيء يسر للغاية ثم التفت الى رجب ، الذى كان ينظر نظرات تائمة الى اسم أبيه والى يده والى الخطوط والدوائر المتعرجة التى رسمها ، وقال له :

- أتمم الكتابة لئلا على الروح الانتظار.

وبدأ الجهاد من جديد. فكان حلحيان يصرخ آمراً ، ويد رجب تتحرك صاغرة ترسم الخطوط المتعرجة التي تتألف منها الكلمات ، واستمر العمل ساعة أتم فيها رجب حديثاً صغيراً مع روح أبيه ، وكان يشعر منذ أن بدأ الكتابة "بدوار أخذ يتسلط عليه ، فلم يعر ، التفاته في بادى ، الأمر . ولكنه بغتة أحس بتصلب يده ثم رأى القرطاس كأنه يدور أمام عينيه ، وشعر كأن هناك مطرقة حادة تضرب على أم رأسه . و نظر الى ماحوله فلم ير الأ أشياحاً تتلاشى . فألنى القلم . وجعل يتنفس بصعوبة . وقال بجهد وقد اصفر وجهه وغمره العرق البارد :

کفی .. لا أستطیع .. أرید هوات .. ماه .. أدر كونی فندهب حلحیان الیه و رمی طربوشه جانباً . ثم حل حزام قنطانه و عرى صداره . و جمل یروت علی و جهه برزمة من الاوراق و جدها تحت یده . ثم صرخ علی غلامه قائلا :

- ياعبد الفتاح ، ياعبد الفتاح . قلة المياه ياولد ، سريعاً . قلة المياه يا ابن الكلب سريعاً .

وهرع عبد الفتاح آتياً بقلة المياه . فأخذها حلحيان وصب معظم مائها على رأس رجب ووجهه . أما الشيخ عبدالحي فلشدة حيرته واضطر ابه ظل جامداً ينظر بحيرة: تارة الى رجب وطوراً الى حلجيان .

وأفاق رجب أخيراً من نوبته ففتح عينيه وأخد بمسح وجهه بيديه. ثم فتح فمه وحمل يلحس بلسانه قطرات الماء التي على شفتيه. وأدرك حلحيان رغبته فناوله القلة ، فكرع ما بقى فيها دفعة واعدة . ثم ابتسم وقال لمن حوله :

- لاتخافا .. انها نو به صغيرة مسلبة من التعب .

وعادت الى حلحيان قوته المعنوية فأكسب وجهه مظاهر الهيمية والأستاذية . و تكلم متمهلا بصوت أجش قائلا :

- هذا شيء بسيط حداً .. بسيط للغاية . شيء يتكرر حصوله أمامي كثيراً ... ان الأشخاص اللمفاودييي المزاج لا يتحمل نخاعهم الشوكي ألصدمات الروحانية من أول وهله . لأن في نخاعهم مادة سنجابية اللون لا تتحد مع مادة الأرواح الحيولية اللورية الآ اذا حصل عاس قوى . .

وكان على وشك الاندفاع في القاء محاضرة يفسر بهما هذه النظرية الجديدة لولا أنه لاحظ الأعماء ظاهراً على وجه رجب فلاطفه على كتفه وقال:

- لا تخش بأساً . ان نخاءك الشوكى بحالة سليمة بالرغم من ضعفه . ولكنه سيقوى على ممر الزمن .

فابتسم رجب لملاطفة أستاذه . وحاول أن يقوم فخدله ركبتاه . فطلب منه حلمجيان أن يستريح ريثما يعود الى حالته الطبيعية . وأمر غلامه بعمل القهوة . ثم قصد الى مكتبه وشمع يحكى لتاميذيه حادثة وهمية تماثل حادثة اليوم . وأفاض في سردها

ينمن أوصافها وبهو ل حو ادنها و يحشوها بالفكاهات حتى سرى عن رجب. وكان للقهوة تأثير طيب على أعصابه فنشط جسمه وزال ألم رأسه. ولمنّا و جدنفسه قادراً على الخروج ابتسم لاستاذه ابتسامة الرضى وحدد معه ميعاد الجلسة القادمة بعد أسبوع. ثم خرج مصحوباً بالشيخ عبد الحيى.

泰泰 杂

ومضى الأسبوع بخير فشمر رجب بزوال آلامه عماما. وتجددت قوته وعاد اليه نشاطه. وجاءه الشيخ عبد الحى فى اليوم المعين. وخرج معه الى دار حلجبان كما هو متفق عليه. فحضر لهما الاستاذ الارواح. واستطاع رجب أن يكم روح قريب له بدون عناء كبر

واستمر تردد رجب وزميله على حلجيان ستة أشهر ، اتما فى. نهايتها تماليمهما الروحية . وقد استنفدت هذه الدروس من مال رحب ما كان أعد له لوقت الحاجة . ولكنه لم يأسف على ضياعه نظير ما اكتسبه من علم و خبرة على يد استاذه الروحاني الكبر .



## -1-

تو اعد رجب مع الشيخ عبد الحي على اللقاء في جامع سيدنا الحسين . و كانا قد اعتزما ، بعدأداء الصلاة ، أن يذهبا الى المنزل ليحضرا الأرواح لأول مرة بمفردها . فلما أثما صلاتها اقترح رجب على رفيقه أن يتناولا طعامها في مطعم المعلم فتوحة ، الكائن في نفس الجهة . فقابل الشيخ الاقتراح بالرضاء النام ، وهو يزدرد لعابه جزافاً ، اذ لم يكن قد زار المطاعم العامة منذ أمد طويل دخلا المطعم فهرع اليها صاحبه وكان بجوار الباب خلف دخلا المطعم فهرع اليها صاحبه وكان بجوار الباب خلف المطبخ يجهز العجة لبعض الزبائن ، وهلل بها وهو يمسح يديه في فوطة صدره القدرة استعداداً للسلام عليهما مصافحة عملا بأصول الكرم . وقال لها وهو يبتسم :

- لقد شرقتما الدكان . أهلا وسهلا ومرحيا .

عُ صرح من أعماق نفسه يأمر الغلام قائلا:

جهز ياولد المائدة التي في الركن و افرش عليهـا جر نالا مديداً

ثم مد يده مبتسما وقد انحني انخناء الاحترام وسلم عليهما. وكان يقبل يده بصوت مسموع برن في جو المطعم. و بعد كلات

الترحيب والتحية من الجانبين تكلم المعلم « فتوحة » وهو يصلح عمامته على رأسه و يعيد تشمير كميه المنحلين قائلا:

- لقيد مضى وقت طويل لم تأكلا فيه سَلَطَننا المشهورة أليس كذلك ? سأجهز لكما صحناً غاية في الاتقان . ثم لدى بيض صابح ألا تريدان عجة بالبقدونس والتحابيش . شيء لذيذ من صنع يدى . ولقد أحضونا ، على فكرة ، اليوم من الفرن الافرنجي صينية من الزلابية . ما رأيكما فيها ؟

ثم صاح بعد أنْ صفق تصفيقاً حاداً غير منتظر اجابة رجب أو زميله . قائلا :

\_ سريماً ياولد جَهّز اثنين عجة بالتحابيش و اثنين سلطة بالشطة ، وقطعتين زلابية مشربة بالعسل

ثم توسط المطعم بعد مامسح بفوطة صدره مقعد رجب وزميله وصاح مناجياً نفسه بنغمة فيها مد وغنه ، قائلا:

« اللي على الله على الله »



- على المملم فتوحة كلاه

و المعلم فتوحة هذا رجل يبلغ من العمر الخامسة و الاربعين عمر عليه طابع البلدية في كل شيء ، في ملامحه و لهجته و لياسه . هو

« عايق » كم تسميه النسوة . وكان فتو ة فم مضى ، له وقائع يعرفها الجميع وسوابق محفوظة في سجلات أقسام البوليس. وهل لا يعرف الناس ﴿ فتوحة ﴾ الفتوة الذي كان يتقدم مواكب الافراح يحميها بعصاه الغليظة ، من كانت تهابه الصبيان والرحال و تعجب به النساء ويخشاه في بعض الاوقات رجال الشرطة. و لكنه اليوم تاب الى ربه بعد أن أذله الحبس خمس سنين متوالية . ولم يترك له الماضي إلا شقة في رأسه ما زال أثرها ظاهراً في أعلى جميته وعصا غليظة كانت سلاحه الذي يقاتل به . لقد سنم المعلم فتوحة اليوم حياة « الفتوة » و أنجه لحياة النساء فهو يتز وج اذا كان الربح لديه متوفرا ويطلق اذا ماقل الربح أوملَّ الزوجة . ولكنه كثير التشبيب بالنساء يحفظ المواويل والادوار البلدية التي تعبر عن نفسيته وطالمًا رآه الزبون واقفاً أمام « وابور الغاز » يطبخ العجة أو أمام طاجن ﴿ السلطة ﴾ بجمع الاصناف ويقلمها وهو يغني بصوت يسمعه من في الشارع ، تارة صائحاً ﴿ يَالِيلِ ﴾ و طوراً مردداً أغنيته الحدوية

- (ياميت ندامة على الليّ حب ولا طالشي . ) ... ..

وكانت أكلة شهية سر لها كل من رجب والشيخ عبد الحي . وتقدم رجب فدفع عن الأكل لنفسه ولزميله بعد احتجاج شديد من الشيخ عبد الحي الذي أو هم الحاضرين وصاحب المطعم أنه يريد دفع الحساب كله . وقد أدخل فه لا يده في جيب جلابه متظاهراً بجمع النقود كأنه يعدها قرشا قرشا ولكنه لم يخرجها بل ظل منتظراً رجباحتي دفع الحساب بأكمله . وكيف يستطيع الشيخ عبد الحي دفع الحساب وهو لا يملك غير قرش واحد و بضعة ملاليم وكان قد أنجه نحو احدى الصور المرسومة على حيطان المطعم وكان قد أنجه نحو احدى الصور المرسومة على حيطان المطعم

وحال فدا عبه محو احدى الصور المرسومة على حيطان المطعم وجول يفحصها . وهي صورة عمل ذهبية في النيل يطل من أحد نوافذها شيخ معمم رسم له أحد الزبائن بالقلم الرصاص شارباً طو يلايمانغ طرفه الايمن مقدم الذهبية وطرفه الايسر مؤخرها . و بعد قليل صاح الشيح عبد الحي بالمعلم فتوجه مستفها:

- ما هذا يامعلم فتوحة . هل كانت شو ارب أهل ز وان طويلة مهذا القدر?

فالتفت اليه المعلم وعلى وجهه أمارات الجد والاهتمام وأجابه قائلا:

- طبعاً . . ألم تسمع شيئاً عن فرعون مثلا

- وهل كان الفرعون شارب طويل ؟

ثم جعل يقص على رجب أفندى و الشيخ عبد الحى و بعض الزبائن ، الذين شاقهم حديثه فالتفو احوله ، ما يعرفه عن فرعون الذي كان رأسه يناطح السماء نظراً لطول قامته

## 华 华 淬

وخرج رجب والشيخ عبد الحي من المطعم بعد أن صافحهما المعلم مصافحة حارة . واتخذا طريقهما الى المنزل . وأخيراً وصلاه ، وكان عليهما طابع الحمول الشديد . فقصدا من فو رهما حجرة رجب الحاصة وسرعان ما تمددا فيها حتى كانا يغطان في نوم عميق و بعد أن أخذا قسطهما من الراحة استيقظا . ثم توضيا وصليا . وشعرا بعد الوضوء والصلاة بانتعاشهما فطرحا الكسل جانباً وبدآ يفكر ان في الأمر الهام \_ الذي اجتمعا من أجله اليوم - وهو تحضيرها الأرواح لإول مرة بمفردها . وكان رجب قد أوصى النجار بصنه منضدة صغيرة بثلاث أرجل جاءت وافية بالغرض، فأدناها من فراشه حيث كان جالساً و بجواره الشيخ عبد الحي فأدناها من فراشه حيث كان جالساً و بجواره الشيخ عبد الحي

ورتب عليها الأوراق اللازمة تأهياً للعمل. وقبل البدء بالتحضير أخذا يتناقشان عمن يريدان اختياره من الأرواح ، وأخيراً رشح الشيخ عبد الحي الشيخ محمد عبده. ووقع اختيار رجب على هارون الرشيد. ولم عض فترة صغيرة حتى كان رجب يحادث هارون الرشيد. فجلس جلسة المتأدب ، يكتب بخشوع كانه في حضرة الرشيد . فجلس جلسة المتأدب ، يكتب بخشوع كانه في حضرة الرشيد نفسه . وكادت المحادثة تنتهى بخير اولا تدخل الشيخ عبد الحي كلأنه سره بعض لطائف جاءت في كلام الرشيد فضحك على أثر قراءتها ضحكا عاليا ثم صاح على شدقيه موجهاً كلامه لاروح الماثلة امامهما قائلا:

- جاز اك الله يا شيخ . أنك مهذار تحب الننكيت .

فتضایق رجب من کلام الشیخ عبد الحی وعده اهانة لروح ذلك الرجل العظیم فشعر بیده تهتز هزات عصبیة م كتبت ما یأنی بخط كبیر بعد أن رسمت عدة خطوط منحنیة و دوائر متعرجة:

- أنت رجل وقح ياعبد الحي.

وقرأ الشيخ عبد الحي الجلة فتجهم وجهه بمد اشراقه. ونظر الى رجب مستفهماً بدون أن يتكلم. واعتراه شيء من

الخجل والحيرة . وشعر بحرج مركزه امام روح الرشيد . وخشى بأن يكون حقاً أساء الادب فأظهر الخشوع والندم . وتضاءل جسمه متدخلا بعضه فى بعض كتضاؤل المقرور من شدة البرد . وتكلم أخيراً بصوت ضعيف مرتجف يطلب الغفران عن ذنبه موجهاً كلامه لاروح غير متجاسر أن يرفع بصره إلى الجهة التي كان متصوراً وجودها فيها .

- وماذا فعلتُ يَا مولاى حتى أنال غضبك هذا ؟ فأسرعت يد رجب في الكتابة تجيب على هذا السؤال: - عاملتني معاملة الند للند ونسيت أنك تخاطب أمير المؤمنين وخليفة رسول العالمين.

فارتجف الشيخ عبد ألحى واختلج صوته وهو يتكلم قائلا: — غفرانك ياخإيفة الرسول أنا « رجلا مسكينا » لايستحق غضيك هذا

- انك تخطى، فى النحو يارجل. وألفاظك ليست عربية. فملّم نفسك وهذبها قبل أن نجرؤ على محادثة العظاء.

ثم رسمت يد رجب بعد كلة «العظاء» خطاً طويلا جعل يدور هنا وهنالك على الورقة حتى وقف أخيراً بنقطة سودا، غليظة دلت على نهاية الحديث. وكان رجب قد تعب فرمى بالقلم حانباً و حمل بمسح و,جهه ويديه بمنديله. ونظر الى الشيخ عبد الحى فو جده ما زال على خشوعه فنبهه الى أن الحديث قد انتهى وعرض عليه أن يأخذ مكانه أمام المنضدة ليحضر روح الشيخ الامام التى يرغب فى محادثتها. فهز الشيخ عبد الحى رأسه علامة الرفض. ثم أخذ يعود الى جلسته الاعتيادية تاركا التواضع والاحترام جانباً. ومرت برهة صمت طويلة ارتدى فيها رجب ملابسه بينما كان عبد الحى جالساً ، عارى الرأس يفكر فها حدث له مع هارون الرشيد. و بغتة صاح سائلا رجبا بصوت عال اضطرب له الانجير.

يظهر لى أن هارون الرشيد كان متحاملا على بلا سبب ... ما هذا الظلم ? ... يشتمني من أجل نكتة تافهة فهت ُ بها ... هذه قسوة و حماقة .

فتظاهر رجب بالموافقة وران كان رأيه في الحقيقة مخالفاً لرأى زميله . وأتم الشيئ عبد الحي اعتراضه واحتجاجه قائلا: ومن الغريب أن ينتقد لغتى ويتهمني بجهل قواعد النحو. وهل قال له أحد اننى « ابن منظور » أو « أبو الأسود الدؤلى » . فتمامل رجب من هذه الإعتراضات وأراد أن يعارض الشيخ فتكام ولكنه لم يقل أكثر من هذه الكايات المفككة لشدة حير له وتغلب حيائه عليه

— المسألة... الرجل استاء قليلا منك... أقول قليلا وليس كثيراً

فصاح عبد الحي، عنداً:

- وماذا فعلت ليستاء منى . كنت أمزح معه . هل كفرت في هـ ندا المزاح ؟ ألم يكن أبو نواس عزح معه بجر أة فيضحك عليه جميع الجالسين ؟

فاعترض رجب وقد بدأ صبره ينفد وقال :

- هـ ذا كان من الخلفاء العظام ياشيخ عبد الحي . فلم يكن أحد يستطيع أن يضحك عليه

- أوه . أعمل معروف . أين هذه العظمة و مجالس الشراب والغناء والرقص التي كانت تقام كل ليلة تشهد بخلاعته و مجونه . ثم مال على رجب بعد أن خفض صوته كأنه بخشي أن سمعه أحد :

- ان الجميع بروون عنه أنه كان سكَّراً من أعلى طبقة . فاعترض رجب على كلام رفيقه اعتراضاً صريحاً بشيء من الحدة وقال : . بل كان رجلا مؤمناً لم تنجب الدنيا مثيلا له في تقو اه
 وصلاحه . كان يحج سنة ويحارب سنة .

و تلت ذلك مناقشة صفيرة انتهت بسلام.

وقام الشيخ عبد الحي فارتدى ملابسه ولف عامته وخر خ مع رجب قاصدين الى حانوت الشيخ المكى . فقابلهما الشيخ بكل ترحاب وأكرمهما بتقديم كاسات الشاى المعطر كالممتاد . وكان مع الشيخ عبد الوهاب ثلاثة مشايخ من تجار الحجاز كانوا يفاوضونه في متاجر صغيرة . فلما انتهت المفاوضة اعتدل الشيخ عبد الحي في جلسته وتأهب للكلام . فتنحنح طويلا منظفا حنجرته كأنه يستعد للغناء . وقال بعد أن أكسب وجهه مظاهر الاهتهام :

\_ لقد استطعنا أن نكام اليوم هارون الرشيد

فنطق الشيخ الممكي على الفور قائلا:

\_ عليه أفضل الصلاة والسلام ...

ونظر التجار بعضهم لبعض حيارى مدهوشين. ثم سأله أحدهم كيف كلم هارون الرشيد وهو شخص ميت. فأخذ الشيخ عبد الحي يروى لهم كيف تعلم مع رجب افندى فن تحضير الارواح على استاذ مشهور يدعى الحاج حلجيان وكيف برعا فيه

براعة تؤهلهما لان يحضرا أى روح من الارواح فى أى وقت من الاوقات. وأخذ بطنب لهما فى طريقة الاستاذ حاجيان محرضاً اياهم على تعلمها. ثم روى لهم حديث الروح مع رجب هذا اليوم بطريقة لا تتفق مع الحقيقة. فحذف ما خصه وأضاف اليه من عنده كثيراً من الحشو، وكان فى كل فترة وأخرى يلتفت الى رجب طالباً منه المصادقة على كلامه. فكان رفيقه يضطر أن يوافق على كل ماذكره.

وانتقل الكلام بعد ذلك من مناجاة الارواح الى أخبار وررايات عن كرامات الاولياء . وكان الشيخ عبد الوهاب الملكي متضلعاً في هذه الحكايات وطالما روى الكشير منها لزبائنه ورفاقه . وكانت له طريقة خاصة في رواية هذه الحكايات فكان يلقيها ببطء و تؤدة . عط بعض الكايات مطاً لا محل له . ويتوقف حيناً عن الكلام توقفاً مقصوداً برهة طويلة وهو ينظر بابتسام في وجه كل سامع يتفرس فيه كا نه يستطلع رأيه أو يطلب منه إظهار اعجابه . وكثيراً ما يصمت في موقف مشوق جميل منظاهراً بتنظيف مبسمه (فم السيجارة) أو بتمشيط لحيته باهتمام كاذب . ولم تكن هذه طريقة مستحمة عند سامعيه فطالما ضجوا الشكاية لا نفسهم منه .

وأخذ الشيخ عبد الوهاب بروى لها حكاية حديدة لم يروها من قبل. قرأها في احد الكتب القدعة. وهي عن شيخ كان في حياته مثال الطهارة والاعان لا يترك فرضاً ولا يحجم عن فعل الخير بعيداً عن المنكرات: لكنه عندما مات أخذ الى جهم و نقلت حثته من قبور المسلمين الى قبور النصاري لذنب صغير أتاه ، أتلف كل المانه وصلاحه . وكانت قصة طويلة جمل الشيخ يرومها بطريقته المعهودة متفنناً في إلقامًا ، لا يترك شاردة ولا واردة فيها حتى يوفيها حقها من الوصف والايضاح. وقد توقف عدة مرات عن الكلام كمادته و هو محملق في وجوه الجالسين بعينيه الصغير تبن الختفيتين تحت حاجبيه المهدلين. وعند ماوصل الى ذكر الذنب الذي اقترفه هذا الشيخ الصالح والذي من أجله عد كافراً من نصيب النار ، صمت صمتاً طويلا متظاهراً عسم عينيه و تنظيفهما بمنديله ثم قام و دخل الحانوت ، تاركا رفاقه في أشد حالات الانفعال. فصاح به الشمخ عبد الحي مستنجداً و قال

فنظر اليه الشيخ المكي عكر أخفاه تحت ابتسامته العريضة

وأخبره بأنه يربد أخذ شيء من خزانته . وقصد الى الخزانة تم فتحما بكل بطء وجعل يبحث بحثا وهميا كاذبافى رفوفها وادراجها وأقفلها دون أن يأخذ شيئًا . ورجع الهوينا الى مجاسه امام الحانوت. وأخيراً أتم الحكاية وأخبر السامعين عن الذنب الذي اقترفه هذا الشيخ الصالح ، بعد أن أضجرهم وأناسهم بصمته و تلكيُّه حتى كاد صبرهم ينفد . أما الذنب فيتلخص في أن الرجل مرٌّ في ليلة ، غزيرة المطرقارسة البرد ، بقطة صغيرة هزيلة كانت تموء جوعا و تنتفض برداً ، فلم يأبه لها و تركما فريسة الجوع والبرد قاتت في ليلتها. و بُعد أيمام القصة جاء دور التفسير. فأخبرهم بأن هـذا الرجل الصالح الذي كانت مظاهره كلما توهم الناس بالصلاح والتقوى لم تكن روحه مؤمنة . بل كانت كافرة بدون أن يشمر مها . كان شخصا ابن خنا من أم زانية وأب مجوسي من عبدة النار .

وأثرت هذه القصة على الساممين تأثيراً كبيراً فجملوها محور حديثهم حتى نهاية الاجتماع .

و تو ثقت روابط الألفة والصداقة بين رجب والشيخ عمد الحي . فكانا بجتمان كل يوم تقريباً للمسامرة وقراءة الاوراد وتحضير الأرواح , وأخيراً حل الشيخ ضيفاً دائماً عند رحب فأحتل في منزله حجرة صغيرة . وتطوع من تلقاء نفسه لخدمة صديقه عندما كانت تتغيب أم نبوية عند ابنتها .

وحدث في ليلة من الليالي \_ بعد أن صرفا هزيماً من الليل في قراءة أخبار الأولياء وكرامات الصالحين \_ أن رأى رجب في قراءة أخبار الأولياء وكرامات الصالحين \_ أن رأى رجب في نومه رؤيا مخيفة قام منها صارخا مذعوراً . واستيقظ الشيخ منزعجاً على صراخ رجب فقام يطلب النجدة والغوث عظائاً أن الصاقد سطا على المنزل وأن رجباً ضحية من ضحاياه . فلما علم الحقيقة انقطع صياحه رجلس يرتجف على أرض الغرفة يلهث من شدة الاضطراب . و بعد أن هدأ روع رجب قليلا أخذ يقص على رفيقه رؤياه الخيفة ، وكان نور الفجر قد تخلل النافذة الخشبية فأضاء الحجرة بضوء أبيض ضعيف أدخل الطانينة على قلبيهما ، وأبان الكل منهما عن وجه رفيقه الشاحب المصفر .

أما الرؤيا فتتاخص في أن رحباً وجد نفسه منفردا في صحراء

قاحلة لا أثر لآدمي أو زرع فيها . فشعر بوحشة ورهبة زادها ظلام المكان واكفهرار الجو. واذا بنور قد أضاء الصحراء وظهرت هاوية سحيقة اندلعت من فوهنها ألسنة طويلة من زار هائلة ، لما أزيز مصحوب بأنَّات تألم وأصوات استفانة وتلهف. واختلطت الشاهد امام رجب فاذا بالصحراء فماء ضيق لدار عالية الجدران يسطع في أرجامًا نور باهر يخطف الأبهار. واذا بجمع من الشايخ ذوى لحي بنضاه طويلة ، يشم من وجوههم السمحة الطهرة نور الايمان جالسين في ذلك الفناء على حُمْرٍ نظيفة. فكان كلا اقترب رجب من أحدهم عَبَس الشيخ في وجهه وردد قوله: « است منا. است منا. . . و دار على الجمع فردا فردا فلم يحظ منهم إلا بالازدراء والطرد . منم شعر كأن يدا هائلة لونها كاون الحديد المحمى في النار تقبض على خاصرته وترفعه الى العلا ثم تطوّح به هنا وهنالك . وأخبر ا قدفت به في هاوية الصحر اء ذات اللهيب الصاخب. فألفاها رجب بحرا زاخرا بالمهب المتأجج يرعد فوق أمواحه أصوات كأصوات القنابل . . . . واستيقظ من النوم منعورا وهو يظن أنه أصبح طعمة لنارجهنم.



و شعر كأن يدا هائلة تقبض على خاصر ته الله و تقذف به في هاوية من اللهب المناججة ﴾

و تنهد رجب طویلا بعد أن أثم روایة حلمه وأمسك بید الشیخ عبد الحي يشد عليها بتوة . فَهدا الشيخ روعه وجعل يفسر له الحلم تفسيرا

جميلا. فأخبره أن الصحراء الواسعة المظامة معناها الدنيا الخبيئة التي نعيش فيها. ومجمع الفقهاء ذوى اللحى الطويلة هو مجمع الشياطين متنكرين بهيئة الصالحين. واليد الحديدية التي رفعته من بينهم هي يد القدرة الالهية تريد أن تنجيه من الغواية والصلال. أما الهاوية السحيقة ذات الأمواج الملتهبة فهي الجنة التي وعد الله بها المتقين. تحت اللهب النارية سماء صافية وحدائق وافرة الظلال تشقها جداول من ماء سلسبيل ، يسبح فيها الحور والولدان .... ثم أخذ يسهب له في وصف الجنة وما حوته من روائع و بدائع ، ومكان كل منهما فيها ، حتى اطائن قلب رجب واستبشر خيرا فقام الى رفيته وعادقه طويلا. وأمضيا الوقت يتحدثان عن دار النعيم وما سيلقيانه فيها من حياة رغدة خالدة.



### - 1 - -

ومضى أسبوع ورجب يرى فى نومه نفس الرؤيا المزعجة بتفاصيلها الدقيقة ، كأنها رواية يشاهدهاكل ليلة على مسرح المشيل وكان يقوم من النوم فى نفس الوقت منزعجاً يصرخ ويستغيث . فاستولت عليه كآبة مظلمة وطلب من الشيخ أن يقاسمه حجرة نومه وأن يؤانسه الى ساعة متأخرة من الليل . وكان اذا اقتراب من فراشه يريد النوم شعر بقشعر يرة تدب في جسمه و تخيل حوله مجمع الفقهاء الصالحين ير ددون امامه بصوت رهيب قولهم : هست منا . لست منا . لست منا . لست منا .

و فشلت مجهودات الشيخ عبد الحي في ردّ الطمأنينة لقلب رجب . وكان كلا حاول تفسير الرؤيا تفسيراً طيباً تصدى له صديقه و نقض أقو اله من أساسها مفنداً اياها ببراهين قوية

وأخيراً قرّ قرار رجب على استشارة الارواح فلم يمارض الشيخ عبد الحي في ذلك . وقام الاثنان الى المائدة الثلاثية الارجل وجلسا حولها ، وطلب رجب روح خالد بن الوليد الصحابي والقائد المشهور . وسألها أن تجيبه صراحة عن تفسير حلمه وكانت ساعة رهيبة دق فيها قلمه دقات الخوف والهلم . ولما

تمتت اجابة الروح وضع القلم جانباً بكل سكون وأحدق بذهول في الورقة التي كانت أمامه . وشعر بثقل شديد في رأسه ووهن يتمشى في سائر أعضائه . وإذا بنور يخبو شايئًا فشيئًا أمام عينيه وتحل مكانه ظامة حالكة : ورأى كل شيء حوله يتضاءل ويتلاشي . و اذا بالشيخ عبد الحي ينكمش متداخلا في بعضه و كأن قوة سحرية جذبته من الخلف بشدة وجملته يتصاغر بسرعة حتى غدا نقطة صغيرة لا تكاد تميزها عيناه . واذا مرزة عصبية شديدة سرت في جسمه تبعثها عدة هزّات أخرى . ثم انطرح على الأرض كالمصروع . فاضطرب الشيخ عبد الحي وهرول الى « القلة » وجمل برش ماءها على وجهله بغز ارة وهو يصرخ في أذنه مناديًا اياه . وكان شعور رجب عاحوله ضئيلا : يسمع نداء الشيخ ضعيفاً كأن المسافة التي تفصلهما شاسعة ، ويشعر عاه القلة البارد ينسكب على وحهه كأنه رذاذ من ماء المطر . ثم أخذ يعود الى حسة الطبيعي بالتدريج . و ، اكاد برفع رأسه قليلا حتى انفجر باكيًا ينوح نواح الأطفال . لقد إكَّدت له الروح التي سألها الساعة أن ايمانه مشكوك فيه وأن الحقيقة سر مور. الأسرار الألهية . هناك الهاوية المتأججة بنار الجحيم تقترب رويداً منـــه . والمستقبل مجهول بيد الله

وكف رجب عن بكائه وأخبر رفيقه عن اجابة الروح. وكان وجهه مطبوعاً بطابع الألم ، ينبعث من مجمل هيئته ذلة وضعف واستكانة. فدنا الشيخ منه واسرة في أذنه قائلا:

- ألا يمكن أن تكون هـنه الروح التي كلتك الساعة روح واحد من أعوان ابليس ? ألا تتذكر أن أستاذنا الحاج حلجيان أخبرنا بوقوع خلط كثير في تحضير الأرواح ؟

فهز رجب رأسه بكا به وظل صامتاً . و بعد قليل جاءت أم نبوية فطلب منها رجب أن ترقيه . فقبلت عن طيب خاطر وشمرت عن ساعدها و جمعت أصابعها في قبضة واحدة و أخدت تديرها على رأس رجب وهي تتمتم برقبتها . وكان الشيخ عبد الحي يراقبها مراقبة تجلي فيها الاكبار والاجلال . فقد كانت هيئتها وهي منهمكة في قراءة الرقية تشبه هيئة الأولياء الصالحين شعر رجب ببعض الراحة و جعل يتثاءب على التوالي . فأخد الشيخ وأم نبويه يتثاءبان أيضاً . وكانت الحجرة هادئة بدأت تكتسحها جيوش المساء ، لايسمع فيها الا صوت المرأة يتضاءل رويداً . وكثر التثاؤب بأصوات عالية والتمطي بحركات عنيفة . وختم على الجميع خمول شديد . وأطبق رجب جفنيه وغط في

نومه على آخر كلة من كات الرقية . أمّا الشيخ عبد الحي فانتحى ناحية النافذة وجلس تحتها النرفصاء معتمداً رأسه بين يديه وأخذ يفكر في هدوء وخول . وقامت أم نبوية بعد أن أتمت مهمتها بنجاح ، تجرقدميها جَرُّا وقصدت بتمهل الى حجزة المخزن ونامت فيها



### -11-

ومضى أسبوع آخر والحلم ملازم رجب فى يقظته ومنامه . و اجابات الارواح غامضة لكنها تنطوى على ممان مخيفة . و تفسيرات الشيخ عبد الحي اضحت مخيفة مملة . فضاق صدر رجب . وصاح بغنة قائلا ؟

- لماذا لا أذهب الى أستاذى حلجيّان وأطلب معونته في هذه الازمة العصيبة :

فضرب الشيخ عبد الحي رأسه بيده وصرخ مجيباً رفيقه:

- حبدا الفكرة . كيف لم تطرأ على قبل الآن . . هكم وسرعان ماركبا الترام ووصلا لمنزل حلجيان . فقابلها بكل بشر و ترحاب . وقادها ألى حجرة « المشورة » وسألها برفق عن حاجبها فتكام الشيخ عبد الحي مجيباً بالنيابة عن رفيقه . وأخد يشرح للاستاذقصة الحلم الخيف واجابات الارواح الغامضة . وكانت يشرح للاستاذقصة الحلم الخيف واجابات الارواح الغامضة . وكانت القصة مثيرة لاهتمام حلجيان فنظر الى الشيخ طويلا . واحدت دائرة عينيه تتسع ، وحاجباه يرتفعان ، وهمه ينفرج . ثم بدأ يشعل لاافاقة من التبغ وجعل ينفخ الدخان من فه وأنفه بكثرة وعلى لفاقة من التبغ وجعل ينفخ الدخان من فه وأنفه بكثرة وعلى

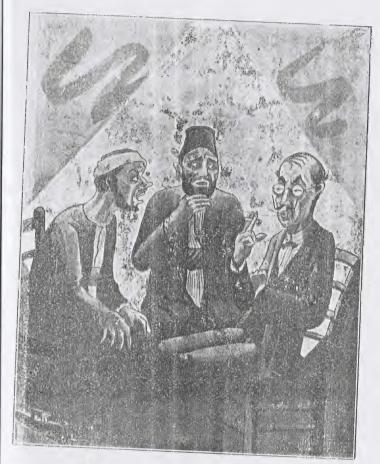

ووجمل ينفخ الدخان من فمه وأنفه بكثرة وعلى أشكال متعددة الموجمل ينفخ الدخان من فمه وأنفه بكثرة وعلى أشكال متعددة . وكان الشيخ عبد الحي يعجب بطريقة حاجيان هذه في التدخين . وهي الطريقة التي يستعملها عادة عند حل المضلان

أمَّا رجب فكان اثناء ذلك صامتاً لايتحرك ينظر محسرة الى استاذه ويُعدُ نفسه لساع حكمه عليه . والتفت اليه حاجيان أخسراً و بدأ يو جه الاسئلة اليه . وكان يحملق فيه بامعان ويكشر من فتل شاربه. و يحرك يدء حركات تشبه حركات المشعوذين. كان يطرح السؤال ولا ينتظر الاجابة عليه بل يجعل يتكلم عن نفسه باسهاب. ويدور في الكلام دورات غريبة . فبينا هو منهمك في رواية قصة شيقة وقعت له تدل على ذكائه ومهارته اذ به يباغت رجبا بسؤال جديد تم يمود الى اتمام قصته . . . وهلم جرا . وأخبراً أخبر رحبا أنه لن يسطيع أن يخبره بشيء عن مسألته الا بعد عمل الاستخارة الليلة على المسبحة بعد صلاة العشاء ماشرة ، واستجواب الارواح قبل صلاة الفجر . وزعم أن هذه هي الطريقة الثلى المتبعة في مثل هذه الاحوال.

#### \* \* \*

وعند عودة رجب والشيخ عبد الحي ألى المنزل استلم الشيخ برقية من أحد اقربائه يستدعيه حالا الى البلدة لوفاة أحد أعامه واستلام حصته في الميراث. فاقترض من رجب ثمن التذكرة وسافر في اليوم نفسه ، واعدا رجبا بالعودة بعد أعام توزيع الميراث.

وشعر رجب بالوخشة علا نفسه بعد رحيل صديقه وأمضى بقية اليوم وحيداً تتنازعه عوامل القلق والهم . وفي الصباح بكر في الذهاب الى حاجيان . ولما صارا منفر دين في حجرة ه المشورة " أجلسه الاستاذ على مقعد بالقرب من المكتب ، وجعل هو يسير في الغرفة ذهاباً وايابا مطأطيء الرأس كأنه مشغول بدرس موضوع عيق . وكان رجب ير اقبه خلسة مر اقبة تجلى فيها الفزع . وأخيراً وقف حلجيان بغتة امام رجب وحك رأسه الاصلع بخنصره . وقال له على الفور:

- ليس أمامك الآن الآحل واحد ، اذا أردت خلاص نفسك من عذاب الشك .

فحملق رجب في وجهه وهو يكاد يبتلعه بنظراته الجائعة وقال بلهجة التلهف والاستعطاف :

- وما هو هذا الحل يا أستاذى ? قل لى بربك و انقذى من عذابي الاليم.

ولكن حلجيان تابع سيره في الغرفة ذهابا وايابا وقدا ليس بالقصير ، حتى كاد صبر رجب ينفد . ثم عاد الى مكتبه بسكون وضرب جهته بيده وقال مجيباً رجبا على سؤاله الاخير:

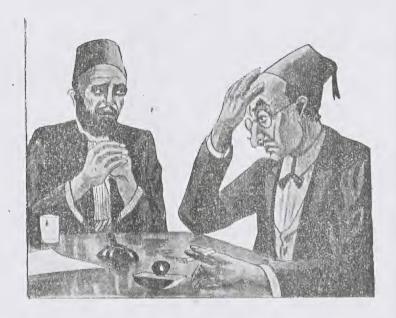

# - مروضرب جهته ييده وقال . . . № -

- هو أن تلجأ الى بكليتك وتمنحنى ثقتك . . لانه بدون ذلك لا أستطيع أن أنفعك بشيء . . . الثقة قبل كل شيء . . . هاك يدى ممدودة لانقاذك فهل ترفضها.

فصرخ رجب بانفعال شدید و اکب علی ید أستاذه یقبلها محر ارة ، قائلا :

- أنا لك يا أستاذى . كلى لك . فاطلب منى ماتريده . فابتسم حلحيان ابتسامة هادئة وقال : - بارك الله فيك يابني . هذا عهدى فيك . . ألا فأشكر الله الذي هذاك الي .

انی معتمد علیك ، بعد الله ، فی خلاصی من محنتی . و قد وهبتك حیاتی و وضعت تحت أمرك كل مالی . فتصرف فیهما كمفها تشاء .

فشه حلجيان على يده.



### -17-

و بدأ رجب يعطى استاذه عن سعة مؤملا نجاته على يده . وكان يتبع تعالىمه حرفياً فيحضر حلقات الاذ كار التي كان حلحيان يقيمها من أنفار البرابرة والصعايده والمجاورين الغرباء. وكان يقيم الصلاة مثات من الركعات في اليوم ويصوم الايام المتوالية ، و يعدد على المسبحة اسماء الله الحسني و بعض نبذ من كتاب دلائل الخيرات آلاف من المرات. فأثرت هذه الفروض الثقيلة تأثيرا كبيرا عليه جمانيا ونفسيا وماليا. فضمر جسمه وشحب لونه وغارت عيناه . وتحولت نفسه من نفس هادئة تنعم بالاطمئنان والراحة الى نفس حيري ترسف في اغلال الشقاء والكرب. واختل مزاجه العصبي اختلالا كبيرا فساورته المخاوف ليل نهار وأصبح « الشك في أمر اعانه » فكرة متسلطة على دماغه لا تبرحه حتى في ساعات نومه. أما ماليته فكانت سائرة الى الافلاس على عجل ، اذ كان حلجيان برهقه بطلباته التي لم يكن ينضب لها معين . و كان يتفنن في هـنـه الطلبات تفننا عجيبا . فن اجرة للاستخارات الى عن النذور الى مبالغ للاذ كار والزار الى صديات e lail and واستمر الحال على ها المنوال عدة أشهر و طالت غيبة الشيخ عبد الحى في بلده ولم يسمع رجب عنه خبرا ما ويئس من عودته و تيةن انه قد استوطن قريته من جديد بعد ان نال حصته من ميرات عمه وكان كلا استوضح حلحيان عن مسألته طلب منه الاخير ان يتركه يعمل على مهل وان يتدرع بالصبر ، بينما كان ينفث في قلبه من حين لآخر سموم الشك القاتل فاذا رآه في اسوأ حالات اليأس أنفذ الى قلبه وميضا ضئيلا من نور الامل يحيى موات نفسه من جديد . وهكذا كان يلقب حلجيان « ارجوزه » وفق مشيئته و يستدره مالا وفيرا وطاعة عمياء وثقة لا نهاية لها .

وتدرُّجت حياة رجب من سيء الى اسو أ فنفدت نقوده جميعها . والنجأ الى عه يقترض منه فلم يمنع عنه عه شيئاً في بادى الامر . ولكن الاقتراض انقلب استجداءا متنابها . فتعامل العم وبدأ يرفض . ونصحه ان يعود الى العيش معه كسابق عهده فيقاسمه ماله ومنزله ويغدو عميد الاسرة من بعده .

واصيب رجب بأرق شديد لم تنجح فيه حيلة . وتراءت له الاشباح دائما فصارت برهب الظلام ويقضى الليالي بجوار نور المصباح فزعا مبلبل الفكر مضطرب الاعصاب . واذا غلبه النعاس

وارتمى على فراشه مثقل الرأس، وهبت على المصباح نسمة من نسمات الليل اطفأته، واستيقظ بعد ذلك على اية حركة ضئيلة فهناك الحكارثة الحكرى، الديشعر كأن الفرفة قد امتلات بالشياطين يريدون أن يجروه الى هاوية الحكفار، فيدخل رأسة تحت لحافه ويضم أطرافه بعضها الى بعض فيفدو كتلة لايعرف مبدؤها ومنتهاها، ورعما مكث على هذه الحالة ساعات متواليات مبدؤها ومنتهاها، ورعما مكث على هذه الحالة ساعات متواليات نافذته أول شعاع من أشعة الفجر فيرفع الغطاء عن رأسه وينظر الى ما حوله متلصصا فاذا ما رأى النور ذكر الشهادة عدة مرات وقام يستنشق هوا، الصباح العليل،

وعضى بقية النهار في حجرته لا يرى فيها وجه مخلوق غير أم نبوية في بعض الأحيان. واذا خرج من داره تحاشى رؤية الناس حتى انه غير طريق سيره ليتلافى المرور أمام دكان الشيخ عبد الوهاب المكى. لقد كان يخشى الناس جميعا وينفر منهم جميعا. وكان يخيل اليه وهو سائر في الطريق أن عيونهم ترمقه شزراً وأنهم يتهامسون عليه محذرين بعضهم بعضا منه. وشعر كأن الاثم والمنكر والضلال وخاصة الكفرقد انطبعت جميعها على عياه فأصبح من العبث أن يخفيها. فيكان يسير خجلا لا يلتفت

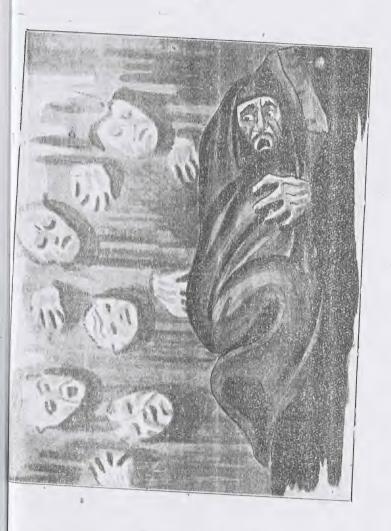

حرقي و يشعر كأن الفرقة قد امتلأت بالشياطين .. ي

يمينا أوشمالاً . يجد في السير ليهر ب من سخرية الناس الوهمية به و احتقارهم إياه .

وبدأ يشعر بدل الحاجة فتقشف في طعامه مضطراً. ولولا بعض الما كل التي كانت تأتيه بها أم نبوية رأفة به لامضى الليالي والايام فريسة الجوع. أما منزله فقد خلا من الأواني والأثاث ولم يبق فيه إلا حصيره الممزق وملابسه المهلهة.



### -14-

وبدأ ينتابه من وقت لآخر ذهول غريب فيشعر كأنه انتقل الى عالم آخر لا يرى فيه من المناظر إلا كل مبهم مشوش - عالم مملوء بالاشباح المخيفة والارواح الشريرة ثم يعود بالتدريج الى حالته الاعتيادية فيظن نفسه أنه غفا غفوة قصيرة انقتل فيها الى عالم الاحلام.

ورجع مرة الى منزله على أثر مقابلته لحلجيان وكانت مقابلة مرهقة عدّ به فيها استاذه بشعوذته الغريبة وسلمه ما يمتلكه من نقود قليلة كانت بمن طعامه هدا اليوم، فأمضى الوقت وحيداً يفكر في حالته وما وصل اليه من بؤس وفقر . وقرصه الجوع فلم يجد ما يتبلغ به غير قطعة جافة من الخبز لم يستطع قضعها فيلها في الماء ورش علمها قليلا من الملح وأكلها بشره . وجلس متربعا على الحصير واعتمد بذقنه على كلتا يديه وحملق أمامه وهو يشعر بالنار يتأجج لهيبها في رأسه . جلس جلسته هده مدة لا يعرف مداها ، لم يتحرك أثناءها حركة واحدة . ثم صحا رويدا وقام منكاسلا فنظر حوله نظراً مشدوهاً غريباً . وأخذ يسائل نفسه عن متكاسلا فنظر حوله نظراً مشدوهاً غريباً . وأخذ يسائل نفسه عن هذا المكان وكيف وحد فيه . ثم تدرج الى نقطة عويصة وقف

فكره امامها جامدا لا يعرف لها حلا. وابتسم ابتسامة خفيفة ثم تكلم بصوت مسموع وهو يفكر بجهد قائلا: — ألا أستطيع أن أعرف من أنا ?

وأخذ يكرر بصوت عال سائلا نفسه من هو. واشتدت محادلته مع نفسه و اتهامه إياها بالخبث وإخفاء الحقائق عنه.

وفكر كشرا فلم يهند الى جواب لهذا السؤال مطلقا. فأخذ يروح ويجيء بسرعة في الفرفة . يقعد تارة ويهب واقفاً أخرى ثم يتكلم بصوت خافت كأنه يهمس في أذن أحدهم راجياً منه ببساطة أن يخبره من هو . وحين تعييه الحيلة في معرفة هذا السر باللين يعود الى الصراخ شاتماً لاعناً . وفي هذه اللحظة دخلت أم نبوية الحجرة وهرعت اليه تسأله ما الخبر . فكر رلها السؤال فارتاعت وأخذته جانباً وأجلسته على كومة فراشه التي في ركن الغرفة وأتت له بالقلة ليشرب منها . ثم طلبت منه أن يغسل وجهه بلماء فلتي طلبها . وأخذت تلاطفه وتهدئه و تبعد عنه هذه الفكرة الغريبة حتى استطاعت في النهاية أن تنسيه اياها .

و أفاق رجب من ذهوله وعاد الى حالته الاعتبادية. و فكر فيا و قع له فاتضحت له حقيقة أمره فار تعد فزعا و دنا من أم نبوية يستوضحها عن حقيقة الأمر. فحاولت عبدا اخفاءها عنه ولكنه

استطاع أن يعلم منها ما بريد . وكان وقعه ألماً في قلبه فاصفر وجهه وارتجفت أعضاؤه واندفع يبكى بمرارة وألم وهو ينطق بكلمات وُجُلُ لا رابطة بينها. فأخذت أم نبوية تهدئه من جديد وهي عسم بين فترة وأخرى دموهم المتساقطة على خدمها . و بغتة قام رجب فدفعها جانبا وهرول الى الخارج هاربا عارسي الرأس والقدمين ، في أقسى حالات انفعاله . فخرجت المرأة على أثره تر يد اللحاق به خوفا عليـه أن يصيب نفسه بأذي . ولك: يما لم تكد تصل الى عتبة الباب الخارجي حتى ارتمت على الارض و اهنة القوى تلهث من شدة التعب. و لما تحققت أنها لن تستطيع اللحاق به شرعت تناديه بصوت ضعيف متقطع مستحلفة اياه بأغلظ الا يمان أن يرجع اليها و يرحم نفسه . و لكنها لم تحظ منه بجو اب وسرعان ما اختفي عن نظرها . فأخذت تنادى الناس بولولة ، مستحلفة الاهمأن يلحقوا به ويمنعوه من اضرار نفسه. فاجتمع عليها رهط من النساء والرجال والاطفال يسألونها بلهفة ما الخبر ? وقد ظنوا أن أحداً مات في المنزل. فلما علموا منها أن الأمر ليس فيه موت تفرّقوا صاخبين لأبها أقلقت راحتهم على شيء لا يستحق الاهتام. ولـكن الاطفال عزموا على اللحاق برجب ورأوا في ذلك لعبة جديدة يتسلون بها. وما كادوا يصلون الى نهاية الحارة حتى انقاب عزمهم على اللحاق به الى مسابقة فما بينهم وعادوا وهم يضحكون فرحان.

## - 18 -

خرج رجب يجرى صوب محطة الترام قاصداً الذهاب الى حلجيان. ولـكنه لم ينتظر وصول القطار ليركبه بل تابع عدوه بجوار الشريط الحديدي حتى وصل الى منتصف الطريق. وقد مر بجواره ثلاثة قطارات متجهة نحو « السيدة » فأراد تسلقها ابان سيرها فأخفق. وكاد ينجح في المرة الأخيرة ولكن قدمه انزلقت فوقع على الأرض واتسخت يداه وملابسه بالطين اذ كان الطريق حديث الرش. وأصيب بجرح في خده سال منه الدم. ولما أنهكه التمب أخيرا انتجى ناحية في الطريق وجلس على حجر ينظف يديه و ملابسه و بجفف دمه الممزوج بمرقه. و كان يتنفس تنفس المحموم في أشد حالات مرضه. وانطبع على محياه طابعا الخوف، والألم بأقسى معانيهما. وأخذ العرق يسيل على وجهه خيوطا متعرجة بلون التراب كانت تختلط بخيوط الدم المنبثق من جرحه فتكسبه بشاعة وقبعا.

ولما نال قسطه من الزاحة قام متمهلا يتابع سيره الى أن وصل

الى منزل حاجيان. ولاقاه الرجل فى "حجرة الانتظار فنظر اليه ملياً يفحصه و قد أخذه الهجب من هيئته وساور ته الشكوك فى أهره ولكنه اضطر بحكم الظروف أن يدخله فى حجرة « المشورة » وأن يسأله عما به. فركع رجب أمام أستاذه وأخد يده بشدة ولهف بين يديه وجعل يقبلها و يدرف الدموع. فأخد حلجيان بهدى وعه ثم سأله أن يشرح مسألته لينظر فيها. فجلس رجب القرفصاء على الأرض يروى قصته الجديدة، وكان كلا تعمق فى الرواية باسطا لأستاذه حوادثها كان الفزع يتسرب رويدا الى قلب طحيان ، وقد راعه من رجب نظراته الزائغة المخيفة.

تأكد حلجيان أن رجبا يجتاز في هذه الآونة أزمة عقلية شديدة الخطر. فعزم أن يتخلص منه نهائياً ، اذ وجده لا نفع منه بعد اليوم. فانتظره حتى أكمل حكايته ثم دنا منه وهو يتكلف الابتسام ووضع يده على كتفه وهزه بدعابة مطمئنا اياه. وتكلم ولكن بدون مقدمات. فأخبره بأنه لا خوف عليه مطلقا من هذه النو بة فما هي إلا بداية حسنة تبشر بالنجاح. والآن يستطيع أن يتأكد أن مسألته العاصية قد حلّت على الوجه الأمثل .... وكانت



ووضع يده على كتفه وهزه بدعابة مطمئنا ايام

مفاجأة في غير موضعها فنظر اليه رجب بذهول لا يمي ما يقول فلما رآه حلجيان بهذه الصورة لاطفه مرة أخرى ، مظهراً له التودد والاخلاص ، وأعاد عليه ما قاله بصوت أكثر وضوحاً من سابقه فلم يزدد رجب إلا دهشة وذهولا . ووقف صامنا لا يتحرك . فتضايق حلجيان ولكنه كظم ضيقه . وابتسم بتصنع زائد وأعاد عليه كلامه للمرة الثالثة ولكن بصيغة أخرى و بلهجة أفوى . وأخيراً تكام رجب بعد أن دعك عينيه بكلتي يديه . وكان صوته أجش النبرات مرتجفا :

- أحقا ان مسألتي قد حُلّت على الوجه الأمثل. وان أعد أخشى مكروها بعد اليوم ؟ ا ولكن كيف ذلك .. كيف ذلك ا

فحدجه حلجیان بنظرة حادة وأجابه ، وقد بدأ صبره ینفد : - طبعاً انتهی کل شیء علی أحسن حال ، ألا تثق فی کلامی ? . . ألا تصدقنی ?

\_ عفواً . عفواً . واكنك تخفي عني الحقيقة ...

- كيف ذلك. والحقيقة ماذكرت

ــ اخال أن المسألة قد انتهت على شر ما يكون. وضاع كل

أمل فيها .

مُ خنقته العبرات دفعة واحدة فأخذ يبكى أمام حلجيان بكاء مراً . و دنا منه حاجيان و جعل يسكته تارة باللين و تارة بالشدة ، و رجب لا يستمع إلا لوحى قلبه فيزداد بكاء و نحيماً . و أخيراً هزه حلجيان بغضب وأخبره أنه على موعد مع أحد الزوار فيجب أن يكف عن بكاء و يكتفى عا محمه منه . و لكن رجباً كان مندفعا في البكاء فلم يدرك من كلام حلجيان شيئاً . وأمسك بيديه متشبئاً بهما وأخذ يقبلهما بحرارة و يغسلهما بدموعه الغزيرة و هو مشعطفه راجياً منه أن يخبره بالحقيقة . فدفعه حلجيان بشدة وصر خ فيه بحنق قائلا :

لقد قلت لك كل شيء . فليس عندى ما أقول .

فماد رجب يتمترب منه وأراد أن يمسك بيديه. فتدارك حلحيان الأمر ودفعه الى الخلف دفعة صدمت رأسه ببلاط الفرفة فأفتت جرحه وأخذ الدم يسيل منه بغزارة. فانزعج حلجيان ولم يعد يعرف ما يفعل. ثم هرول نحو الباب وفتحه بسرعة واتجه نحو رجب وهو يصيح فيه صياحاً خافتاً ، يأمره أن يخرج في الحال. في شعر رجب بألم ودوار من أثر الصدمة فقام متمهلا وجعل يمسح بشعر رجب بألم ودوار من أثر الصدمة فقام متمهلا وجعل يمسح

جرحه بيده القدرة. فلطخ الدم وجهه وأكسبه هيئة محيفة بشعة. وأخذ حلجيان يدفعه نحو الباب بشدة وعنف. فتوقف رجب يتبين الأمر. ولكن حلجيان كان جادا في دفعه. فالتفت اليه رجب وقال:

دعنی و شأنی . اترکنی .

- ليس عندى وقت لسماع كلامك .. أخرج . أخرج . فلمعت عينا رجب بوميض غريب وتشبث في موقفه صامتا . وصرخ حلجيان من جديد يأمره بالخروج . ولكن بلا جدوى وأخذ يدفعه فلم يتحرك . فتسرب الى قلب حلجيان الخوف ووقف متحيراً . وأخيراً اقترب منه و تكلف بعض مظاهر البشاشة والرضى وسأله قائلا:

- والآن ما ذا تريد ياعزيزى . ألم أخبرك بكل شيء . ألم أطمئنك على نفسك .

فتكلم رجب بصوت أجش وهو ينظر الى حلحيان نظرا تائما مريعاً وأجاب:

- أريد أن أعلم الحقيقة.

فنظر اليه حلجيان برعب ولم يتكلم . كانه يفكر في مخرج له من هذا المأزق الحرج . ولكن رجباً قطع عليه تفكيره بأن دنا منه وقد ححظت عيناه وتلبد وجهه بغامة كدرة وقال مصوت متهدج:

- كنت تكذب على ، كنت تغشني فتكام حلجيان متلجلجاً:

- أنا أكذب عليك يا بني . أنا . أنا . ١٦

فصرخ رجب من أعماق قلبه صرخة هزّت كيان حلجيان بأكمله فأصطكت أسنانه هامها و بدأ العرق يغمر و جهه . و اقترب منه و أمسك بكتفه بشدة وقال :

- أريد أن أعل الحقيقة:

لقد انقاب رجب فى لحظة من حمل و ديم كان يبكى مستعطفاً الى عرمفترس أخذ يزؤرها ئجاً. و بلغت الحيرة والرعب حديمما عند حلحيان فأراد أن يتخلص من رجب هارباً فلم يستطع اذ كانت قبضة رجب كمخاب الباشق قد انشبت أظافرها فى كتفه . فلم يجد الرجل أمامه غير الاستغاثة فاراد أن ينادى مستنجداً يخادمه ولكن رجباً أمسك برأسه وسد باحدى يديه فه . فارتمد

حلجيان وجعل يستعطفه بحركات يديه و نظر ات عينيه . و أخيراً رفع رجب يده عن فم حاجيان ليدعه يتكلم . فقال الرجل مُسترحاً:

- ارحمني و أخل سبيلي . أنسيت يا بني أني أستاذك . . . أعطني بدك لافيلها .

- مستحيل أن أنركك قبل أن تخبرنى عن الحقيقة . ولكن أيّة حقيقة . ولكن أيّة حقيقة . ألم أخبرك بكل شيء ? - أريد أن أعلم هل نصيبي الجنة أم النار . أأنا مؤ من أم كافر . تكلم سريما .

- نصياك الجنة بلاريب.

فصرخ رجب قائل :

- أنت كذاب . كذاب .

وأمسك برقبة حلمجيان وشد عليها بقوة وهو يقول:

- عجدل باخباري عن الحقيقة.

فصرخ حلجيان باختناق صراخاً متقطعا وأحاب:

- أنى أختنق . أموت . . دعني أتكلم . .

- أخبرني عن الحقيقة

وجمل يزيد الضغط على رقبة حلجيان. فجحظت عيناه

و تَدُلِّى لسانه واكفهر وجهه. فاشار الى رجب اشارات 'يفهم منها أنه سيعترف له بالحقيقة. فخفف رجب الضغط قليلا واستحثه على الاجابة فتكلم حلجيان بجهد وهو يرتجف من هول الموقف ، قائلا:

- الحقيقة أنك كافر و نصيبك النار

فسرت فى جسم رجب رحفة مريمة أ. وكشر عن أنيابه ، يبتسم الحجيان ابتسامة مرة كريمة كابتسام الوحش الذى يهزأ أ بفريسته . وقال له :

آه ، ألم أقل لك انك رجل منافق ? كنت تضحك علم ً أليس كذلك ?

فاعترض حلجيان بيده وهو لا يستطيع الكلام . وأخذ رجب يضحك ضحكات طويلة مختلفة . وعاد الى الكلام فقال :

- اذن سأذهب الى جهنم . . هذا جميل جداً . ولكن أنت الى أن تذهب . أ الى الجنة ?!

ورنت ضحكة مخيفة هائلة . وأتم كلامه قائلا :

- كلا لا أدعك تذهب الى الجذة مطلقا لقد حكمت عليك بالذهاب معى الى النار. أفاهم ما أقول ?

وجعل يشدعلي رقبة حلجيان بقسوة وهو يتكلم بصوت

خافت خشن:

- مستحیل أن أذهب بمفردی الی النار . یاز منی رفیق وها قد وجدتك . فانت نعم الرفیق . تعال معی . تعال ، . وحمل یضفط علی عنق فریسته بتمعن واهمام حتی أجهز علیه ولسك نه لم یترکه حتی ناله التعب . وخشی أن یفلت منه من جدید فجلس علی الجثة ، هو یحدق فیها بجنون . . .



### -10-

وصدرت جُرائد المساء وفي محلياتها النبذة الآتية: ﴿ حَرِيمَة فَطْيعَة فِي حِي السيدة زينب ﴾

« جاءنا و الجريدة ماثلة للطبع خبر جناية فظيعة ارتكبها المدعو رجب ابراهيم من سكان سيدنا الحسين اذ قتل خنقا المرحوم الحاج احمد حلجيان من رعايا الحكومة المحلية . وسمسار عقارات وأطيان في محل عمله بالسيدة زينب . وقد قبض البوليس على المجرم وساقه الى القسم فاتضح أنه مختل الشعور ... »

\*\* \*\* \*\*

و بذلك أسدل الستار على حياة رجب الأولى و رفع الستار عن حياته الثانية في مستشفى المجاذيب حيث عضى فيه بقية أيامه . وقد أنكره عمه وسائر معارفه إلا شخصاً و احداً بقى مخلصاً له وفياً على عهده للنهاية . وهذا الشخص هو « أم نبوية » التي كانت تذهب لزيارته كل أسبوع فنقدم له بعض الحلوى و الما كل وتبكى بجواره كا تبكى على ضريح ابن لها .



وهذا الشخص هو أم نبوية التي كانت تذهب لزيار ته كل أسبوع



المحكوم عليه بالاعدام



# كلحة للمؤلف

بعد انتهائي من تصحيح « رجب أفندى » و تسليمه للمطبعة رأيت القصة أقصر من أن عملاً كتاباً في الحجم الذي اعتدت تقديمه لجهور الفرّاء الافاضل. لذلك أضفت قصة « الحكوم عليه بالاعدام » على السابقة . والقصتان من نوع واحد تقريباً ، اجتهدت أن أصور فيهما صوراً من الفزع والرهبة ، وأن أحلل شخصيتين من الشخصيات المريضة . فأرجو أن أكون بعملي هذا قد وفقت لارضاء قرّائي الافاضل . كم

المؤلف

# الحكوم عليه بالاعدام

\_\_\_\_\_

دخل قاسم بك حديقة جروبي ودار بمينيه في الجالسين ، وكانوا رهطاً من الاوانس و السيدات والشبان والرجال، يجتمع كل ثلاثة أو أربعة منهم حولمائدة عليها كؤوس المشروبات أوصحاف المَّا كُولَات الخَفْيْفَة . وكانت الثريات تنبير الظامة التي عجَّلت قدومها ظلالُ الأشجار المتعانقة المزدحة الأغصان. وكان يسود جو" المكان همومة عامة ليست بالجلبة العالية ولا بالهمس الخفيف اذا أنصت اليها الانسان انصاتاً تاماً استطاع أن عبر عناصرها التي كو نتها: فهذا يتكلم وهذا يضحك وهذا يقرع طبقه علمقته وهـ ندا ينادي الحادم . . . يندر أن تجد بين الجالسين شخصاً ليس مهندماً علا يليق و جوده في هذا "المكان بين هؤلاء القوم أخذ قاسم يدور بمينيه في وجوه الجالسين ثم أشرقت على وجهه ابتسامة صغيرة وأشار بيده الى أشخاص منزوين في ركن بعيد إشارة عادية كأنه يقول لهم : ﴿ هَذَا أُنَّتُمُ لَا ﴾

ذهب الى أصدقائه فصافحهم واحداً واحداً. ثم جلس على مقعد وهو يردد قوله:

- لا أدرى لماذا اخترتم هـذا المـكان المنحبس الهواء . ألم تجدو امحلا خيراً منه ? .

و كان رفاقه ثلاثة : منصور ، وقدرى ، ونجيب . يحملون لقب بك ككافة الناس الذين في درجتهم وعلى شاكاتهم. أما منصور ففتي عاطل يضرب به المثل في البطالة والكسل. ليس له من شاغل يشغله في الحياة ، ولا مطمع أو أمل فيها إلا أن يعيش كما هو عيشة الكسالي ، يتقاضي مرتبه السنوى من الأوقاف الأهلية و عضى مفظم وقته في المشارب العامة ودور الملاهي. أما قدري فمن هواة الالعاب الرياضية وموظف بوزارة المعارف. جسم هرقل صلب بأكتاف عريضة وساعدين مفتولين ووجه حليق عريض مورّد الخدود دامًاً . له كلام موزون واشارات تدل على الرجولة والنشاط. أما نجيب فمحام لا يكتسب من صناعته. جسم ضئيل و نظَّار ات سميكة ، يطيل شعر رأسه ويلبس الكر افت الباييون على طريقة أرباب الفنون الجميلة، اذ له بعض الولع برسم الصور الهزلية و تكلم منصور مجيباً قاسها بقوله:

- الحر عام في كل مكان . جميع الموجودين هذا يكادون، يختنقون . . . . وأنا أو لهم . اقنع مثلنا بشيء مثلج.

فامتثل قاسم و طلب من الخادم أن يأنى له بطبق من الدندرمه. وكان يهو ى على وجهه بمنديله الحريرى المعطر. فيفوح منه عطر عبق يصل الحرانوف اصدقائه. فصاح منصور قائلا:

- الله ياقاسم مهموراً بين الجيع بتفننه وحسن ذوقه في انتخاب وكان قاسم مشهوراً بين الجيع بتفننه وحسن ذوقه في انتخاب الروائح العطرية . يجمع منها عنده أصنافاً متعددة . هوشاب سليم الذوق ، طروب ، لكنه عصبي المزاج . له ملامح حسنة في مجموعها ضامر الجسم بقامة متوسطة . يفرط في الاعتناء بملسه . وله شروة لا بأس بها يعيش بها مع والدته عيشة طيبة .

وتجاذب الآخوان اطراف الحديث في مختلف الشؤون من سياسية الى خصوصية الى رواية النوادر والفكاهات. ولاحظ قدرى على قاسم أنه على غير عادته. ظاهر عليه بعض الانشغال والتفكير. فاقترب منه وقال له وهو يبتسم:

\_ ما يشغلك ياصديقى اليوم. لست كمادتك طروبا. أين. نوادرك وأخبارك اللطيفة ? ـ انى على خير ما يرام . أي الايخلو الانسان من بعض الهواجس و المشاغل .

ومرّت فترة عاد فيها الاخوان الى حديثهم السابق. واشعل قاسم لفافة من التهغ و جعل يتأمل دخانها . ثم أخرج بسكون من جيبه ورقة حمراء لا فرق بينها وبين أوراق الاعلانات الخاصة بالمسارح ودور السنما . و نشرها أمامه على المائدة . وقال لرفاقة بلهجة ظاهرها هزل و دعابة :

من منكم أيها الاخوان يريد أن يعلم شيئاً عن مستقبله . هذا اعلان عن منجمة فرنسية ماهرة حضرت من باريس لتمضى بيننا خمسة عشر يوماً فقط . ألا يريد أحدكم أن يذهب اليها . هيه يا منصور بك . ما رأيك . وانت ياقدرى بك الا تريد أن تعرف حظك في ماتش البوكس الآتي . أوانت يا نجيب بك ألا تريد أن تعرف حظك في مستقبل قضاياك . . ?

قال ذلك وهو يقلب بصره في وجوه رفاقه وفه يفتر عن ابتسامة ليس فيها جاذبية ولا جال. فصاح قدري على فيه قائلا:

- أقسم أنى قد اكتشفت سر مشاغلك أيها الصديق. لاشيء غير هذه المنجمة

فاكفهر وجه قاسم وأخذ يردد قوله بمناد وترفع:

\_ هذه المنجمة! . حقا ما أجهلك يا قدرى . ماهذه السخافة . أنا أشغل فكرى بهمانه العرافة وكاكم تعرفون مبلغ احتقارى لأعمال الشعوذة .

وأخذ تجيب الاعلان وجعل يقرأه بامعان و بصوت مسموع ووجهه يكاد يلتصق به:

« اكتشاف أسرار الحياة . الماضي والحاضر والمستقبل . تعلن مدام مرمييه الفرنسية قارئة الأفكار المشهورة في العالم باجمه أنها حضرت الى مصر وسنمضى في القاهرة خمسة عشر يوماً فقط. واتخذت لها محلا في عيادة الدكتور « تيفولي » بشارع فؤاد رقم سي . هذه السيدة مكنها بواشطة قراءة كفوفكم أن تخبركم عن ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم بطريقة لا يجاريها فيها أحد. فيمكنكم أن تستشيروها في مسائل الزواج والطلاق والميراث و الأعمال التجارية الخطيرة والقضايا المهمة. وغير ذلك. اقصدوا محلها بشارع فؤاد رقم س تسمعوا العجب العجاب. الأسرار محفوظة. والحقيقة مهما كانت مؤلمة لا تخفيها. انتهز واالفرصة قبل فواتها . الاستشارة يوميا من الساعة ٩ صباحاً الى ٢ بمد الظهر ويوحد صالون خصوصي للسيدات »

ووضع نجيب بك الاعلان على المائدة باهمال وقد انشغل بتنظيف نظارته . فهوى الاعلان على الأرض وكاد يضيع بين الأرجل لولا أن التقطه منصور بك ووضعه باحتراس في جيبه وتكلم قدرى بك قائلا:

- دجالة فرنسية تريد الضحك على ذقوننا .. ولكن ماذا أرى . ان منصور بك يريد الذهاب لاستطلاع بخته . أتريد أن تجازف بالذهاب الى هذه العرافة يأمنصور لتستشيرها في مسائل الزواج والطلاق و الميراث و الاعمال التجارية الخطيرة ؟ 1 .

فاستاء منصور من تهكم رفيقه عليه ، والنفت اليه بجسمه البدين وقد احرّت عيناه الضيقتان البراقتان اللتان تشبهان عيون القطط. وقال له:

- أليس الإنسان حراً في تصرفاته أ. لماذا تهزأ بي اذا اردت الذهاب الى هذه العرافة لاستطلع مستقبل حياتي ? و تكلم قاسم معززاً رأى صديقه منصور:
- حقاً لكل انسان أن يتصرف حسب رغبته.

فأجاب قدرى قائلا:

- ولكنها تقول في اعلانها: الحقيقة معها كانت مؤلة لا تخفيها. فأر أيكم في ذلك. فتجهم وجه منصور وجعل يفكر. وانفرط عقد الاجتماع بعد قليل فذهب كل الى حيث يريد.



#### -- h --

عاد قاسم الى منزله و تناول طمام العشاء مع و الدته . وتحادث معها فى مختلف الشؤون. وطرق موضوع العرّافة فأخبرها خبرها . فأصغت الى حديثه ملياً ثم قالت له :

- انى أخشى هؤلاء المر"افات ياقاسم.

- أما أنا فأكرهمن ولكني لا أخشاهن مطلقا.

- لا تذهب الها باوادي.

- ومن قال انفي سأذهب البها.

- ريما فكرت في ذلك . لأني أراك كشير الاهتمام بخبرها .

- لم أفكر مطلقاً في الذهاب اليها ... ولكن اذا طرأت

على الفكرة مثلا فاني أذهب لأهزأ ما

- لا تذهب ياقام لا تذهب

- ولم هذا الالحاح

- لأني كما قلت اك أخشى شرهن ... انهن ..

ثم صمنت قبل أن تتم كلامها . وتنهدت طويلا ومسحت عينها المغر و رقتين بالدموع

- ولكن ما بك يا والدني ?

- لاشيء . لاشيء . . انها هذه الاخبار تؤثر على ...
ولكن عدني أن لا تذهب الى هذه العرافة . عدني وعداً صريحاً
فابتسم قاسم ابتسامة متكلفة عليها مسحة من الكآبة وقال:
- أعدك أن لا أذهب . فكوني مطمئنة من هذه الجهة .
فانحنت عليه والدته وضمته الى صدرها بحر ارة وشوق كأنها
شريد أن تحميه من مكروه بحوم حوله . ثم التفتت اليه وهي تبتسم
بين دموعها وسألته قائلة :

- لماذا لم تسهر الليلة مع أصحابك ؟

- أفضل النوم مبكراً

- هل تشكو من شيء ?

\_ مطلقاً . أيما أشعر بكسل

- أنت على غير عادتك. وتخفى عنى شيئًا.

فتظاهر بالسرور وقال:

- أنا على غير عادتى وأخفى عنك أمرا .. !! ما أكثر أوهامك ياو الدتى ? ثم تثاءب وتمطى وسرّح شعره بأصابعه . و فتل شار به الصغير فتلا حجكما ثم قال بريد تغيير الحديث :

- لقد عثرتُ على زجاجة رائحة تفوق جميع ما عندى من الروائح. شُنِيّ هذا المنديل.. ما رأيك ?

ثم أدنى منديله من أنفها فشمته بانشر اح و قالت :

- راكة جيلة للغالة.

- سوف أشترى منها زجاجتين : واحدة لى وأخرى لك . لقد أعطانى البائع اليوم عينَّنة ، زجاجة صغيرة أفرغنها في منديلي وعطرت بها يدى ورأسى .

ثم تثاءب ونظر في ساعته فألفاها العاشرة فقام واستأذن من والدته قائلا:

- لقد حل ميعاد نومي .

? 1,5m liss -

- قلت لك أنى كسلان

- ولكنك وعدتني أن لا تذهب الها.

ون تقصدين ٩ -

- Ilizant

- أوه ... كدت أنسي خبرها

تم قبلها وقبلنه وذهبكل الى حجرة نومه.

خلع قاسم ملابسة وارتدى بيجامة النوم. ثم وقف امام المرآة يمشط شعر رأسة. وخرج بعد هنيمة الى الشرفة ليستنشق نسيم الليل العليل الذى جاءت به الطبيعة بعد يوم محتدس الهواء ،

شديد الحرارة . واعتمد على حاجز الشرفة بمنكبيه ، تاركا النسيم ينالاعب بشعر رأسه . وجعل يستعرض حوادث يومه ويستعيد أقوال رفاقه عن المنجمة وتحذيرات والدته منها . ومكث على هذه الحالة وقتا طويلا لم يغير فيه وقفته . وكان يشعر أثناء ذلك بانقباض لا يعرف سببه . وأخيرا اعتمل و ناجي نفسه قائلا :

\_ است و رجلا اذا رهبت هذه العر افة ...

ثم تظاهر بالسروروأخذ بردد قوله :

- ما أحسن هذا الهواء.

و دخل حجر ته ورأسه يموج بمختلف الهواجس.

أما والدته في كانت في هذا الوقت جالسة متر بعة على الكنيه و أمامها علية التبغ تلف منها لفائفها و تدخيها الواحدة بعد الاحرى وهي غارقة في تفكير عميق ، تنهد يحرارة بين فترة و أخرى كانت حادثة وفاة ابنتها الوحيدة منذ خمس وعشر بن سنة تنمثل أمامها الساعة بتفاصيلها الدقيقة كأنها حدثت بالأمس . كان قامم في ذلك الوقت يبلغ الخامسة من عمره وكانت سعاد شقيقته المتوفاة تبلغ السابعة ، كانت فتاة جسورة كثيرة اللعب شغوفة عشا كسة الناس والسخرية منهم . وكان قامم يشاركها لعبها ومشا كساتها . وكانت تتردد على المنزل في ذلك الحين امرأة عجوز مشوهة تلبس السواد

دائما و تدعى معرفة الغيب ، تأخذ الاحسان من ربة القصر و من خادماته و خادميه ، و تكشف الجميع في بعض الأوقات الفأل بورق الكنشينه أو الودع . وكانت سعاد اذا رأتها لاتفتأ تعاكسها و تسخر منها حتى تضطرها الى الهرب من المنزل و لكن في يوم من الأيام ضاقت المرأة درعا عما كسة الفتاة لها و تغلبت عليها حاقتها فلم تعد تفكر في الخير الذي يأتيها من صاحبة المنزل وساكنيه و انهالت على الفتاة شما و تقريعا ثم تنبأت لها بموتة فظيعة قريبة وانهالت على الفتاة شما و تقريعا ثم تنبأت لها بموتة فظيعة قريبة الوقوع . وشاء القدر أن تصدق العرافة في نبوعها فلم بمض أسبوع على هذه الحادثة حتى وقعت الفتاة من أعلى شجرة تسلقتها في حديقة القصر فتمز قت أحشاؤها و شج رأسها . وماتت على الأثر .



#### - r-

وفى صباح الفد قام قاسم من النوم مبكراً. و أنم زينته وارتداء ملابسه كالعادة. وكان يظهر على محياه العزم على تنفيذ فكرة استقرت في رأسه. و بعد أن تناول طعام الافطار أخبر والدته أنه على موعد هام مع أحد أصدقائه. وخرج من منزله و ركب عربة أجرة قاصداً محل « مدام مار مييه العرافة » في شارع فؤاد رقم س. وكان يبتسم أثناء الطريق و ينظر الى الوجو « باطمئنان. و ناجى ففسه بقويله:

- سوف أهزأ بها ع هذه الهرافة القبيحة الملتحفة بالسواد. ووقفت العربة أمام مدخل البناية الكائنة فيها عيادة الدكتور وتيفولى 4 أو بالأحرى محل العرافة الفرنسية . والتفت الحوذي الى قاسم وقال له:

\_ هذا الحل يا سيدى

\_ حسنا. ولكن هل أنت متأكد أن غيادة الدكتور هنا.

ـ نعم يا سيدي ومحل العرافة الفرنسية الجديدة أيضاً

انت تعرفها ?

\_ لقد احضرتُ اليهاعدة زبائن من عليّة القوم.

\_ ليستطلعوا بخنهم . أليس كذلك ؟

- طبعا . ويقال إنها ماهرة جدا . والمدهش في أمرها انها لا تخفى شيئاً . سيان عندها الحسن والسيء ، اظنك تقصدها ياسيدي لان الدكتور في الاجازة .

... صحيح الدكتور في الاجازة..

- وتريد ان تستطلع بختك ؟

- انني يا اسطى لا أصدق هؤلاء المر" افات. وقد جئت لاهز أبها.

- يقولون انها امرأة مدهشة و فظيمة .. وأيضاً مخيفة .. . فقاطمه قاسم رقد أخذ صوته ينه سخ بالرغم منه

- شكام المخيف وتلبس السواد .. أليس كذلك ?

و يقولون ان لها تأثيرا عظيما على محدثها . لقد سمعت محديثا طويلا عنها بين اثنين من زبائني أوصلتهما أمس الى منزلها وأعطى قاسم للسائق أجرته . ومشى صوب مدخل البناية وهو يقول لنفسه مرددا :

- انها مخيفة وتلبس الملابس السوداء ،. لاأدرى لماذا أريد مقابلتها .. لا هزأ بها .. ولماذا أريد أن اهزأ بها .. الا استطيع العودة . وهل ير أنى السائق .

أم التفت خلفه فوجد السائق في مكانه يراقبه . فأسرع الخطا وأخذ يصفر بدون انتظام حتى دنا من بواب العارة فسأله قائلا: - هل هنا عيادة الدكتور تيفولي ؟

- اجل ياسيدي . واكن الدكتور ...

\_ في الاحازة أعلم ذلك.

\_ وتقصد مقابلة العر"افة مدام مار مسه ؟

. . أحما . طبعاً .

\_ في الدور الأول. الشقة التي على المين

5ª, JA, -

وصعد الدرج بلا وعي كانه يعرف المكان من قبل و وامام الشقة التي على الهين وقفت قدمًاه ولكن قلبه كان يدق بشدة في هذه اللحظة وكانه قد صحا من سبات عيق على أثر صدمة عنيفة ورأى على الباب يافطة نحاسية منقوشاً عليها بالكتابة الافرنجية السوداء: « الدكتور تيفولى حكيم اختصاصي للافراض الباطنية . و مولد » . و تحت هذه اليافطة معلق قطمة من الورق المقوى ذات أطار اسود مز خرف ، قرأ عليها اسم المرافة وميعاد زبارتها .

وقف قاسم برهة متردداً. ثم قال مناجيا نفسه:

- ولم كل أحضر لزيارتها في فرصة أخرى. . مثلا بعد الظهر . وسمع جلبة في الطابق فكح بالرغم منه ورفع قامته ثم ضغط على الجرس و أخذ يصلح رباط رقبته وياقته بلا مناسبة . و بعد برهة قايلة فتح الباب وظهر على عتبته غلام سوداني ذو جلباب أبيض وحزام أحمر . فسأله قاسم قائلا :

\_ الدكتورة هنا ياشاطر. أم ليست هنا ؟

\_ هنا ياسيدي تفضل ولكنها مشغولة قليلا .

\_ اذن عكني أن أحضر بعد الظهر.

.. ان لدیما سیدة مصریه تخرج بعد قلیل. تفضل یا سیدی فضل.

وقاد الحادم قاسما انى حجرة الانتظار المخصصة للرجال. وهى بناتها حجرة انتظار مرضى الدكتور تيفولى. ثم خرج وأقفل الباب خلفه. فشعر قاسم بوحشة غريبة استولت عليه اذكان المكان مظاماً صامتاً خالياً من الزوار. وجلس على أول مقمد صادفه فى طريقه وقد أخذ الندم يطرق قلبه. ولما اعتاد الظامة والوحدة نسرتى عنه قليلا فاخذ يفحص الحجرة ومحتوياتها. والوحدة نسرتى عنه قليلا فاخذ يفحص الحجرة ومحتوياتها.

يشهد بذوق صاحبه ولكنها لا تمتاز بشيء يُشهر الزائر أنه في محل طيب أو عرّافه الا اذا استثنينا منضدة لها رائحة العمّاقير ملقى عليها باهمال مجلات فرنسية بين مصورة وغير مصورة .

ولم يطل انتظار قاسم طويلا اذ حضر الفلام وأخبره ان السيدة في انتظاره. فقام وسار خلفه حتى وصل الى حجرة الدرّافة الخاصة. وهذا عاد الخادم أدراجه بعد ان أشار لقاسم أن يدخل.

و دخل قاسم الغرفة بخطوات متمهلة حدرة وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة متكلفة فيها محاولة للظهور عظهر الواثق بنفسه. والحجه نحو المكتب العريض الكائن في احد أركان الحجرة والحبه نحو المكتب العريض الكائن في احد أركان الحجرة والد تبين خلفه شبح سيدة جالسة مشغولة بالكتابة. ولما اقترب من المكتب كلنه السيدة بالافر نسية بدون أن ترفع رأسها: من المكتب كلنه السيدة بالافر نسية بدون أن ترفع رأسها: من المكتب كلنه السيدى بالجلوس. وانتظر قليلا ربها أنتهى من

على ها المناة فقط .

قالت ذلك وأشارت له على مقعد مريح ذى مسندين بجوار المكتب. فشكرها بالفر نسية وجلس ثم وضع رجلا على أخرى وبدأ يجيل بصره الحائر فى الغرفة فاذا بالسيدة تكامه فنظر اليها فوجدها ما زالت منكبة على عملها. وقالت بدون أن ترفع رأسها:

انك في مكان أمين.

فحملق قاسم فيها بمجب وأراد أن يجيبها ولكنه لم يفعل. وكانت جملتها تطن فى أذنيه طنينا أشعره بخجل عظيم. وعادت العرافة الى الكلام وهي ما زالت جادة فى عملها. فقالت:

- يوجه على المـــائدة الصغيرة بجوار مقعدك جريدة مصورة هزلية . تستطيع أن تسلَّى بها نفسك فيزول اضطرابك .

- فحوّل قاسم بصره الى حيث قالت وأخذ الجريدة بحركة ميكانيكية . ثم أجابها بصوت خافت قائلا:

- أشكرك. أشكرك ياسيدتي ولكني لستُ مضطربا.

وجعل يتصفح الجريدة على عجل وبلا انتظام. وكان يناجي نفسه قائلا:

- ان صوتها رقيق عذب ... ولكنها عامت باضطرابي مع أنها لم تر للآن وجهي ... يظهر لى أنها حاوة الحديث و مؤدبة . ثم طوى الصحيفة و أعادها الى مكانها . وجعل يفحص الغرفة ومحتوياتها في المسحوب الآستائلها ومحتوياتها في الله ستائلها السود المسدلة على الأبواب والنوافذ . ولم يكن قد انتبه بعد الى أن النوافذ جميعها مقفلة و ان نور الكهرباء يضىء المسكان ، و و قع

بصره بغنة على جمجمة بشرية موضوعة على حافة المكتب ومركزة على قاعدة رخامية فسرت في جسمه قشعريرة . وادمن النظر الى هذه الجمجمة وأخد يسائل نفسه عنها . فاذا بالسيدة تكلمه ، وهي ما زالت على حالها المعروف . وقالت :

\_ هي جمجمة أمي . لا تجزع منها . كانت سيدة طيبة القلب عفيفة . و محترمة .

فاهنز قاسم بالرغم منه وانعقد لسانه فلم يحر جوابا . ووضعت السيدة جانباً القلم ورفعت رأسها من على الورق وقامت بنصف قامتها من على مقعدها ومدّت اليه يدها مسلمة . فسلم علمها باحترام واذا به يتمتم مناجيا نفسه بالرغم منه:

\_ أنها جميلة .. ولكنها تلبس السواد.

لقد هكانت في الخيامسة والار بمين ، حسناء ، تجيد الزينة ومقصوصة الشعر على الطريقة الغيلامية الجديدة (الاجارسون) وفي لحظة تركت محلما خلف المكتب وجاءت قباله ، فاذا هي الى القصر أقرب منها الى الطول . والى النحافة أدنى منها الى البدانة . وكانت تبتسم ابتسامة المجاملة ، خالية من كل تكف وادنت معقداً صغيراً من معقده ، جلست عليه بعد ان وضعت

المائدة الصغيرة بينها. وتكلمت وهي ما زالت تبتسم بلطف. وقالت:

- حضر تك تجيد الفرنسية . اليس كذلك ?

- أستطيع أن أفهم من يكلمني بها. وان اعبر بها عن غرضي.

- ولكنك تجيدها ولمجتك فصيحة . أبن تعام الاسيدي و

- في مدرسة الجزويت.

- مدارس عظيمة تخدم لساننا في الشرق خدمات صادقة .
وكانت تتكلم متمهلة بلمجة واضحة ونبرات رخيمة وبالقاء منتظم . فكان لكل كلة أوجملة لو نا خاصا يعبر عنها تعبيراً دقيقا . . والتفتت الى الججهة وقالت :

- قلت لك ياسيدى هذه جمجمة أمى و لها حكاية طويلة ليست من موضوع كلامنا الآن . حسبى أن أقول لك انها تصحبنى اينما اذهب . فقد دارت معى حول الأرض فى رحلاتى السنوية . وشاهدت معى ممالك عديدة و تعرفت بأشخاص مختلفي الاجناس هى صديقتى التى استمد منها ،وحى افكارى والتى تكشف لى عن اسرار الحياة كلها . هى تشعر مثلى وترى مثلى و ان كانت كلا تتكلم .

فابتسم قاسم ابتسامة خفيفة وتحولت عيناه بسرعة مغناطيسية

الى الجمحة. وعادت العرافة الى الكلام بلمجتما السابقة المنظمة وصوتها الرخيم:

- انها ياسيدى تشعر مثلى وترى مثلى و ان كانت لا تتكلم . و كررت هذه الجملة مرة اخرى . فلم يبتسم قاسم هذه الدفعة ولم يحول عينيه نحو الجمجمة . وبدأ يشعر بشيء من الرعب . عمر السيدة حديثها قائلة :

- انها ساعدى الأين. لا أستطيع العمل بدونها. فاذا قُدُر لى ان افقدها فسيكون بفقدها نهايتي. ولقد كنت استشيرها الساعة قبل دخولك فاخبَر تني عنك و...

فقاطعها قاسم يسألها باستعجال ولهفة:

\_ وماذا قالت لك عنى ?

- يمهل ياسيدى فسأخبرك بكل شيء . . الوقت أمامنا متسع . . . اخبَرَتْنى أنك جئت الى هنا مدفوعا برغبة شديدة لمعرفة مستقبلك و ان كنت قد أوهمت نفسك و من هم حولك انك تريد أن تهزأ بى .

فظهر الارتباك على قاسم ولكنه حاول الانكار. وأخرج منديله الحريري من حيب سترته الخارجي ومسح به وجهه الممتعض بحركة عصبية ظاهرة. وكان يناجي نفسه بهوله: - لا أدرى لماذا جئت الى هنا ... لا أدرى ... لا أدرى .. لا أدرى .. لا أدرى .. كل أدرى .. لا أدرى .. لا أدرى .. الا ن هذا مقد رعليك .. ألا تعتقد في القضاء والقدر فلحملتي قاسم في وجهما مذعوراً وشعر بتفكك مفاصله و ارتجافها . و تيقن انه مغلوب على أمره . فألقى سلاحه طائعاً . ومد ت العر افة يدها وضغطت على زر كهربائي على المكتب فانطفاً نور الحجرة . ثم ضغطت على زر آخر فأضاء مصباح صغير على المكتب نفسه ، مفطى عظلة سوداء . وامسكت يده اليسرى وادنتها منها وهي تقول :

- يجب ان نبدأ العمل ولا نضيع الوقت في الكلام .. انت تريد معرفة مستقبلك . اليس كذلك ?

قالت ذلك وهي تفحص كفه بتمعن . وكانت تستعين بين فترة و أخرى عنظار له مقبض ذهبي . فلم يتكلم قاسم . وعادت السيدة الى اتمام حديثها كانها تكلّم نفسها :

- خيوط متعرجة كثيرة .. هذا دليل على ....

وصمتت و اخذت تنظر بامعان الى نقطة معينة . ثم قالت بصوت منخفض :

- هاهو خط الحياة . هاهو . غامض . تحاط بسهوم . . ولكنه مخترقها . . ثم . . . و توقّفت عن الحكارم. فابتلع قاسم ريقه الجاف وسألها: - ثم ماذا ?

فلم تجبه وعادت تفحص الكف واخذت تتكلم عن امور الخرى عادية ثم شرعت تسأله بعض اسئلة بسيطة .. وصمتت طويلا وهي تفحص يده باهتمام . ثم جعلت تحديث نفسها بصوت

مسموع: - خط الحياة محاط بسهوم كثيرة .. ولكنه بخترة ما .. م.

و تو قفت عن الكلام ايضاً فصاح قاسم بصوت مرتجف:

م ماذا ياسيدتى . ثم ماذا ؟

- الا تريد أن أخبرك عن ماضيك؟

- ومستقبلي ?

- فلنبدأ بالماضي.

- أفي مستقبلي شيء مخيف ?

\_ لقد كانت لك أخت ياسيدى \_ في الزمن القديم.

752750 -

- وماتت ميتة شنيعة

- صحيح .. صحيح .. ولكن .. ولكن أريد أن تخبريني عن مستقبلي . لقد أتيت هذا لأعلم عنه كل شيء .

- ليس كل شيء : ولكن بعض الشيء.
  - ان مستقبلي مخيف ?
    - يخلف للغالة.
      - ونهایی ؟
- محزنة وموجبة للشفقة ... خير لك ياسيدى أن تخرج
  - أخرج ١ .. ماهذا الكلام .
  - اذن أنت مصمم على سماع كل شيء.
    - كل شيء . كل شيء

وكان ممتقع الوجه متقاص العضلات يأنى بحركات عصلية كثيرة. أمّا هي فكانت هادئة ووجهها عليه مسحة الابتشام. وتكامت بصوت حاو كأنها تغازله:

- يحزنني ياسيدي أن أخبرك بأنك ستموت قتيلا.
  - فصرخ قاسم بالرغم منه قائلا:
- أموتُ قتيلا الى أنا أموت قتيلاً . هذا كذب .
  - و بعد أر بعة أشهر فقط
- كذب . كذب . أنت كذابة .... ولكن . أحقا ذلك بإسيدتي ?
- ستموت یاسیدی قتیلا بعد أربعة أشهر . ربما بید لص .

أو تحت عجلات القطار أو تحت حائط ينهدم عليك .. لا استطيع ان اقول غير ذلك .... لقد انتهت الزيارة ياسيدى .. وعندى اشخاص ينتظرون

- ولكن هذا غير مكن. قولى شيئًا غير ذلك .

- وكيف أمى لا تغير كلامها .

وأشارت الى الججمة . ثم أشعلت نور الفرفة وقرعت الجرس فدخل الخادم فأخبرته أن يُدخل الشخص التالى . ونهض قاسم و أيجه نحو الباب بذهول . ولكنها اسرعت اليه وقالت له بكل رقة وأدب :

- اجرة الزيارة باسيدي . لقد نسيتها

? 5 -

- ماية قرش.

- خذى .. هذا بمن حكم الاعدام على ... فر نت ضحكتها عاليا . و اقفلت الباب خلفه .



## - { -

خرج قاسم من منزل العرّافة ذاهلا منقبض النفس. وسار في الطريق تقوده قدماه الى حيث لا يعلم. و بغتة تنبه إلى وعيه وصاح في نفسه ثائراً:

- هذا كذب . كذب محض . هل أنا مجنون لأصدق كلام هذه الشعوذة .

و شعر بكره شديد لهذه العرّ افة. وهاجت ثائرة نفسه عليها فقال مناحياً نفسه بحدة:

- لا أدرى كيف تترك ألحكومة أمثال هؤلاء المشعوذات يسلبن الناس نقودهم و ينغصن عليهم أوقاتهم . كان يجب ان يمنعن من دخول القطر ... هذا نصب واحتيال .

ثم توجه الى قهوة من قهاوى شارع فؤاد . وطلب مشروبا مثلجا أم حمل ينظر الى حركة الشارع ، وشارع فؤاد فى هذا الوقت كله حركة وحياة . فلم يمض عليه وقت قصير حتى شعر بشيء من الراحة . و تنفس طويلا وهو يتسلى عا محدث أمامه . فالمركبات على اختلاف أنواعها رائحة غاديه . وصيحات كمساريي الأمنيبوس وهم يصيحون على المارة بكاماتهم المعتادة : « العباسية . الجيزة .

شبرا. الخه تختلط بصيحات صبيان الجرائد ومناداة الباعة الذين عرون على القهاوى ببضائعهم يعرضونها على الجالسين، ملحين في شراءشي، منها. هذا بائع الأمشاط والمقصات والمطاوي يقف أمامك كأنه صنم لا يتحرك ولا يتركك الا اذا نال منك بضعة قروش نظير شيء يقدمه اليك . وهذا بائم الكتب يحمل عامو ده الطويل وينادي بصوت خافت راز بن كأنه فيلسوف استفاد من مطالعاته . وهذا بائع الفزدق بحمل قفته ويشخلل لك يما فيها وهمو يبتسم ابتسامة اغراءوتحريض قائلا: ﴿ بِالْجُورُ وَالْا بِالْفُرْدُ يازباس . » . الى آخر ما هنالك من هذه المناظر المختلفة التي يحظى مها روّاد القهاوي . و انتهى قاسم من تناول مشرو به المثلج قانتعش وهدأت ثائرة نفسه فنظر الى البائمين نظرة فيها شيء من الرضى والانشراح. والبائع له نظرة بسيكولوجية يعرف ما رغبة الزبون. وهو في ذاته يصح أن تدعوه عالم نفساني (بسيكولوج) اختبر نفسية الناس على اختلاف مذاهبهم وطباعهم وعرف الطرق التي يستطيع بها أن يتصل برغباتهم . فلم يكد قاسم ينظر اليهم نظرته السالفة حتى أنهالوا عليه ، الواحد بعد الآخر. فلُمب مع بائم الفزدق « بالجوز والابالفرد » . واشترى مبراة ومقصا وعدة امشاط لاحاجة له مها مطلقاً . وقدُّم له بائم النفاح أقة وزنها له

ولَفّها في قرطاسها بدون علم منه. وجاءه أخيرا بائع الكتب الفيلسوف ، يسير بنؤدة و تأدب ، بعد أن رمقه بنظرة من بعيد فعلم أنه غنيمة باردة ، أقبل عليه بدون دعوة و قرأه سلاما طويلا تجلى فيه الخشوع و الاجلال ، ثم شرع يرص بضاعته على المائدة يزاحم بها أقة النفاح وكوم الفزدق وربطة الامشاط . ثم مسح شاربه الاشيب و بدأ يتكلم برزانة كانه محاضر معتل منبر الخطابة في احدى الجامعات . وقال :

- عندى لك اليوم ياسيدى البيه كتب في مختلف العلوم والفنون يمكننى أن اقدمها لك بنصف ثمنها الاصلى أو بأقل من النصف. فرصة يجب أن لا تضيعها. هاك مثلا كتاب مختار العقد - ثمنه أر بعون قرشاً في المكاتب ولكنى أبيعه لك لاجل خاطرك بخمسة عشر فقط. وانظر الى هذا الكتاب الانجليزى المذهب يقولون انه ديوان شاعر كبير من شعراء الانجليز عائل شوقى بيه عندنا. هذا يمكنى أن اقد مه لك بعشرة قروش فقط مع أن عنه ستة شلن.

وشرع يُقلّب أمام قاسم عامود الكتب وهو يصف له كل كنتاب وصفا خاصا . ولم يتزحزُح من مكانه حتى اشترى قاسم منه ثلاثة كتب نقده عنها, ثلاثين قرشاً .

وعاد قاسم الى منزله وقابل والدته وأخبرها عكانه يلهو بكلامه معها عأن بعض رفاقه ذهبوا به الى العرّافة بالرغم منه حيث حظى منها بخبر شيء عن مستقبله . وأخذ يؤكد لها أنه لم يهتم ولن يهتم بهذه النبوءة السخيفة . و بعد أن تناول طعام الغداء و نام بعد الظهر نوماً مثقلا بالأحلام الزعجة خرج من المنزل الى «جروبي» ليقابل الاخوان كالمعتاد .



- A -

وانقضت الأربعة أشهر وحلّ الميماد الذي حدّدته العوّافية لمقتل قاسم.

مضى الشهر الأول وقاسم بحاهد في سبيل التخلص من أوهامه واحزانه. فكان تارة ينتصر وطوراً ينهزم. ففي أوقات انتصاره حينًا تتفلب حكمة عقله على أو هام نفسه كان 'يشاهد طر و بالا يسكت هُه عن الغناء أو رواية النوادر والفكاهات. يذهب صباحا وهو على هذا الحال الى القهوة التي اعتاد أن يجلس فيها فيجتمع حوله الباعة ويسلبون ما معه من نقود. وكثيراً ما يتجاذب معهم اطراف الحديث فيقصون عليه مختلف القصص و مروون له افك النوادر. ويذهب الى جروبي بعد الظهر حيث يقابل رفاقه وهومزن معطر يقبلهم واحداً واحداً ويأمر خادم المحل أن يأتي لهم عا يرغبون على حسابه ، يفا كربهم بأخباره السارة ورنين ضحكه علا المكان. أما في أوقات يأسه واضطرابه حينما يلبس للدنيا منظاره الاسود تراه اما في حجرته لا يبرحها وقد رسّح به التفكير وألمّ برأسه صداع حاد ، أو في قبو ته جالساً جلسة الأسد المقهو ريحاول أن يحبس ز فيرا حارًّا ثائراً في نفسه زفير الرغبة لينوح باكيا أوليصرخ شاتماً. في هذا الوقت لا يقترب منه أحد والآخاطر ببضاعته و ناله بعض ركلات مؤلمة . واذا ذهب الى جروبي بعد الظهر ليقابل الاخوان ، قابلهم بوجه العابس الغضوب . وانتحى ناحية منفردة لا يتكلم . واذا تكلم فعن الموت الذي ينتظر كل كائن حي على وجه الارض ، وعن فساد نظام المالم الذي تعم فيه المظالم . ولا تنتهي عادة هذه الازمة الا بنو بة بكاء حاد يطلق فيها العنان لا لامه . وكم تعذبت والدته من أجله . فكانت تهرع الى حجر ته مر تاعة حينا يطرق سمه انواحه العالى فتحتضنه كما كانت تحتضنه طفلا ، و تغمره بقبلاتها ما زجة دموعه بدموعها .

أمضى قاسم الشهر الاول لا ترجح كفة سعده على كفة نحسه في ميزان حياته . ولكن ماكاد يقبل الشهر الثاني حتى بدأ نحسه يتغلب على سعده . وقوى اعتقاده في اقوال العرافة فحيم عليه حزن عميق وآلام صامته . وقل خروجه من المنزل فلم يعد يراه الرفاق الا نادراً .

ولما حل الشهر الثالث تطورت نفسيته فغلب عليه الاستسلام فيكان 'يشاكه واجما ، لا يدل مظهره على حزن أو فرح ، واعتراه نوع من التقشف و الزهد وميل الى العبادة والتكفير عن سيئاته فأكثر من الذهاب الى المساجد يؤدى فيها فروض الصلاة ، وأم "

أضرحة الاولياء يزورها ويفرق العطايا على فقرائها. وأهمل زينته وهجر عطوره وكف عن الذهاب الى القهوة وجروبى. وكثيراً ماكان يقصد القرافة ليزور موتاه. وانجه فكره الى اختياز مكان بجوارقبر والده ليعده قبراً له. ومن ثمّ أخذ يفاوض المهال ليقيموا له قبراً من الرخام الثمين ، مزينا بالآيات القرآنية ذات الخط الجيل. وكان اذا كلمهم لا يختلج صو ته باضطراب أوانفعال ، هادىء مطمئن كانه يفاوضهم في بناية منزل فاخر له. وربما ناقشهم في التكاليف كانه يناقش كاتب حسابه في مصروف منزله. وزرع في المقبرة أنواعا من أشجار الظلال ومجموعة من الورود كان يتعهدها في المقبرة أنواعا من أشجار الظلال ومجموعة من الورود كان يتعهدها غرف الجاوس بكل ما يدعو الى راحة الزوار.

و انقضى هذا الشهر فى خير و سلام من غير جلبة ولا نواح . وهل الشهر الرابع فاذا بصاحبنا مل التقشف والعبادة و رغب عن الاستسلام . رأى الايام تمضى سراعا و وجد نفسه يجري معها الى نهايته المؤلمة . شهر و احد باق له فى هذه الدنيا ثم يرتحل بعده الى عالم الموت ، تاركا خلفه مسر ات الحياة ، و هو فى سن المسر ات والاحلام . فثار على نفسه و على الدنيا بأجمعها . و من تُم بدأ و لا رد الفعل » يتجلى فى كل أقو اله و أعماله . فاذا به يقو د نفسه الى .

هاويات الضلالة والفجور عستساما لغرائزه الحيوانية. فجرّب كل أمر منكر وأتى كل معصية . وكان شهرا رهيبا لم يعلم فيه قاسم ليله من نهاره فكانه يعيش مع الابالسة يشاطرهم حياة الضلال والمفساء وأفاق من هذه الغفلة وهو اقرب الى الموتى منه الى الاحياء ، والى المهتوهين منه الى العقلاء . جسم ضامر كهيكل المومياء وعيون غائرة . تائهة منطفئة اللمعة . وكلام أقرب الى الهذيان . فاضطر الى ملازمة فراشه و استدعاء الطبيب اليعالجه .

لقد انتهت الاربعة الأشهر وأقبل الشهر الخامس وهو الشهر الذى سوف يهوى على رأسه سيف القضاء في يوم من ايامه الاولى فبلغ ذعره مبلغاً شديداً ، متخيلا في كل لحظة ان ساعته دنت . ولم يعد ينام الا نوما مضطربا متقطعا وهو بهجس برغبته في الحياة وكرهه للموت . واذا ما صحا جعل يفكر منزعجاً في امر الميتة التي سوف يلقاها . فاذا به يتخيل سقوط سقف الغرفة عليه او مداهمة اللصوص له . او يتوقع حدوث زلزلة هائلة تدك المنزل دكاً . فاستدعى المهندسين والعال ليدعموا سقف الغرفة والحيطان فاستدعى المهندسين والعال ليدعموا سقف الغرفة والحيطان ويستبدلوا اقفال الأبواب القدعة باقفال حديثة الطراز . ثم حصل على مسدس حشاه بالرصاص واخذ يتمرن في الغرفة على الرماية ، وألحق بخدمته الخفر اء ليحرسوه ، وكان يقوم من فراشه بالرغم وألحق بخدمته الخفر اء ليحرسوه ، وكان يقوم من فراشه بالرغم

من هزاله يستند على والدته أو على أحد خدّامه فيبحث بنفسه في الغرفة بحثاً دقيقاً ، يفتش في أركانها و مخابئها ، ينظر تحت السرير والموائد والمقاعد . ولا يعود الى مكانه الا اذا تأكد أنها خالية من اللصوص . وكان يصحو من النوم صارخاً وقد خير لله في الملم أنه تحت عجلات القطار . وكان يمسك الساعة في يده ير اقب عقر بيها باهمام و خو ملى و يصيح قائلا :

- أن الدقائق والساعات عر بسرعة لا يتصورها العقل... أهكذا تفر الحياة مني ?



#### - 19 -

وفى مساء اليوم السادس بلغ ذعره أقصاه . فجمع حوله كلّ من فى المنزل ليأتنس بهم . وكان ينصت لا قل حركة تحدث فى المجرة . فاذا طرق سمعه همسة صغيرة أو كحة مكتومة بدرت من صاحبها بالرغم منه ، أجفل صارخاً مرتاعا . فاضطر من كان فى الحجرة أن ياز موا الصمت التام وأن يقفوا كالاخشاب بلاحراك . ولكن هذا لم يمنع قاسما أن يشاهد اشماحا تظهر أمام ناظره و تختفى وأن يسمع نقراً على الأبواب والنوافذ ، وصراخا و ندياً وقرعاً على الدفوف (صوت مقرىء يرتّل القرآن فى مأتم .)

واختفى كل شيء حوله . وأخذ يحدق بهينين تائهتين في شيء مبهم امامه و لا يحول نظره عنه . و كان صوت مرتل القرآن قد طغى على الاصوات الأخرى فلم يعد يسمع قاسم سواه . فتوهم ان القرآن برتل في مأتمه وانه قد انتقل الى عالم الارواح . فشمله هدو عظم . و بدأ فه ينفر ج عن ابتسامة لطيفة تعبّر عن انقلاب نفسه . و في لحظة و احدة تلاشي من قلبه الخوف من الوت و حل مكانه وفي لحظة و احدة تلاشي من قلبه الخوف من الوت و حل مكانه الاطمئنان . و رأى الموت شيئاً ليس مخيفا ولا كربها بل بالمكس

محبوبا جميلا: انتقال بسيط لا يكاد يشعر به الانسان. حياة أخرى. وجود آخرينع فيه بعيش هادىء.

وكان الضعف قد بلغ عنده منتهاه فاستسلم لنوم لذيذ كان الخدر جسمه رويداً . فاذا بأعضائه تسكن مرتاحة تحت تأثير ألم شهى يشعر به الانسان المتعب اذا غشيه النعاس تحت يد الدلاك واذا بشفتيه الجافنين ترتجفان ووجهه الممتقع يتقلص ببطء و جفنيه المطبقين مهتزان هزات عصبية . وكان النعاس المجهول ينشر لواءه السحرى على هذا الجسم البالي المهدم . فاذا جهدوء شامل وسكون تام .





ويامه

الحاج شكي

محموه: أقاصيص معمرة مزية بصور عديدة

جميم الحقوق محفوظة المؤلف

الْكِنْعَ بْلِلْتِيْلُفِيِّةً وَمُكْنِيْتُهُا الْمُنْكُونِينَهُا الْمُنْكُونِينَهُا الْمُنْكُونِينَهُا

القاهرة سينة

19TA : 17EV

## فهرس الكتاب

منحة المؤلف عن « رجب افندي » منحة وصة رجب افندي » وصة رجب افندي « كلمة المؤلف عن « المحكوم عليه بالاعدام » قصة المحكوم عليه بالاعدام » قصة المحكوم عليه بالاعدام »

# فهرس الصور

#### معی حسین افندی فوزی الرسام ک

| ٨     | ٠      | •    | 4.    | ٠     | ٠     | *      | •    | •         | *       | نبو ية  | 9   |
|-------|--------|------|-------|-------|-------|--------|------|-----------|---------|---------|-----|
| 1.    | 6      | ٠    | ٠     | •     | ٠.    | 5      | ال ر | مار       | د الو   | ما عد   | الش |
| 10    | *      | ٠    | • • • | ت ? . | نأن   | کام مر | · .  | . انه     | ه ن     |         | ,0  |
| 44    | *      | ٠    | *     |       | *     | *      |      | 15        | 411     | مد محد  | ال  |
| 40    | *      | *    | ٠     | ٠     | [w    | هاً غر | ا وج | JK.       | في ال   | شاهد    | ور  |
| ۳٤(نا | ج حلجي | 171  | )     | عثبته | على   | وظهر   | باب  | ا<br>تحال | انه انه | نعل طعا | 9   |
| 47    | *      | ٠    | •     | •     | . 0   | لنضد   | ال   | حوو       | يلائة   | يلس الا | >   |
| ٤٩    | ف الني | سليا | . و ح | ميدك  | ملی س | صل     | : >  | رقانا     | لرجل    | صاحا    | 9   |
| 07    | •      | •    | •     | نازله | عادة  | ام ر   | idi" | ->-       | يدر     | كانت    | 9   |
| dh    | ٠      | *    | 6     | *     | •     | ٠ .    |      |           | وحة     | لعلم فت | 1   |

مروره



#### ما صدر من مؤلفات محود تيمور

# 20 Emiles (1)

ظهرت حديثاً الطبعة الثانية منه منقحة و مزينة بالرسوم

# (۲) عم متولی

نفدت طبعته الاولى. وسيعاد طبعه الهرة الثانية منقحا و بصور عديدة.

# الشخ بد العبط

أوشك أن ينفد . الكتاب مُصدر عقدمة طويلة عن نشوء و تطور البلاغة القصصية

## (٤)رمد افندی

والمحكوم عليه بالاعرام

قصتان مصريتان عصريتان تصوران حالات الفزع والرهبة وفيهما تحليل للنفوس المريضة .

#### (ه) الحاج شكي

مجموعة أقاصيص مصرية تحت الطبع وغير ذلك من المجاميع التي تحت التحضير.



اطلبوا

الطبعة الثانية من مجموعة أفاصيص

ما زاه العبوله

﴿ مزينة بالصور ﴾

لفقيد الادب والمسرح المرحوم

196 13

أول مجموعة قصصية مصرية نالت اعجاب الأدباء عامة " طلية الأساوب. رائعة الموضوع. خلاً بة الفكاهة N Just

# الاصحاب المكاتب نى الفطر المصرى

كافة الطلبات المتعلقة عؤلفات محمود تيمور وكذلك « ما تر اه الحيون » للمرحوم محمد تيمور يُخابر بشأنها:

## المكتبة والمطبعة السلفية

بشارع الاستئناف. خلف المحافظة. ميدان باب الخلق القاهرة « مصر»

#### طلبات الجلة بأثان خاصة

و المؤلفات تُطلب أيضاً من المكاتب المشهورة في مصر و أهمها: المكتبة التجارية بأول شارع محمد على . ومكتبة الوفد بشارع الفلكي بداب اللوق . ومكاتب الهلال والعرب وسركيس بشارع الفجالة .

# جاول الخطا والمواب

| الصواب                  |                 | الكامة | السطو | inial |
|-------------------------|-----------------|--------|-------|-------|
| المشر                   | المسرية         | ١.     | 1 40  | 0     |
| Eachie July             | لا نسأل عنها    | 11     | 7     | 2 4   |
| فنلته                   | نفذله           |        | 1 &   | ٥٩    |
| بالنور                  | بنور            | "      | Los   | ۸٠    |
| وشعر                    | Je 2            | 1      | 1 has | ٨١    |
| جادت                    | inle            | 0 ,    | si-YI | 171   |
| مذامو الحق              | هذا الحل        | 7      | 1 4   | 145   |
| المأمام                 | · L.hai         | 4      | 0     | 1771  |
| وصوت ، قرى ، الغير.     | (صوت مقرى الخ)  | ٤:     | ٨:    | 157   |
| في القطر المصرى والخارج | في القطر المصري |        |       | 1     |

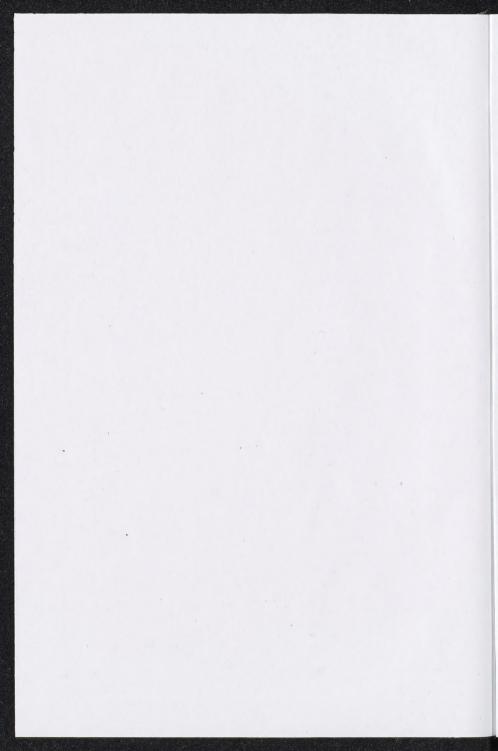



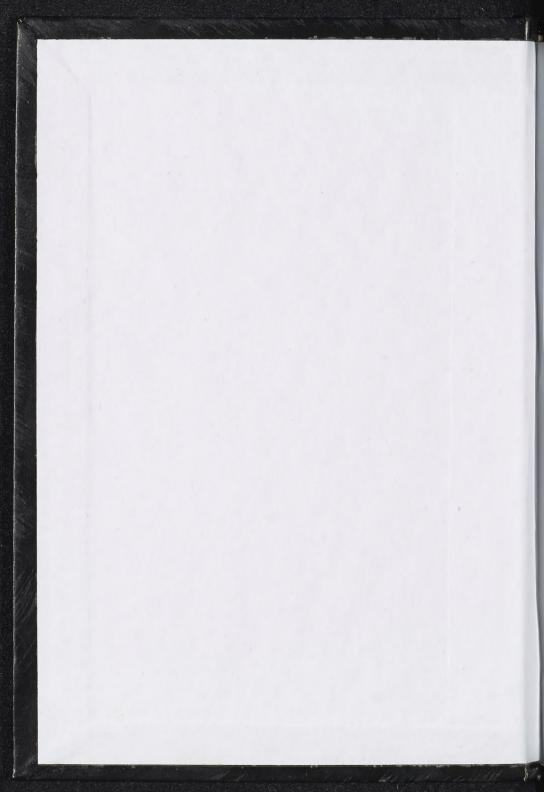

OLIN PJ 7864 .A5 R35 1928